

صفات الله المسنى معجزات الرسل معجزة القرآن المعجزة القرآن الله العسنى اليوب معجزة القرآن الله العسنى اليوب الأولياء الأولياء الأولياء الملائكة البعن والشياطين المعجزة الأخر





# لصاحنيها عَادِلْفا درمُمُوْد البِكارُ

-----

الظنعكة الأولى ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣مر

القاهرة – مصر ١٢٠ شارع الأزهر ص ب ١٦١ الغورية – الرمز البريدي : ١١٦٣٩ هاتف ۲۰۲۱،۹۳۲،۰ - ۲۷۲۱،۰۷ - ۲۰۲۲ ( ۲۰۲ + ) فاکس ۲۷۲۱۷۰ ( ۲۰۲ + )

الطباعة والنشرو التوزيّع والترجمّة e-mail: info @ dar-alsalam.com فالطباعة والنشرو التوزيّع والترجمّة

# المجوادلالإلانالا

تَأْلِيفُ فَضِيلَة آلشَّيْخ حَكَنْ أَيُّوبُ

خُلِّالُ لِلسَّيْخِ لِلْهِمْتِ الطباعة والنشر والتوزيع والترجمة الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات مؤلفيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الدار المقدمة \_\_\_\_\_\_\_ المقدمة \_\_\_\_\_\_

# بِمْ اللَّهِ ٱلرَّحْلِ اللَّهِ الرَّحْلِ الرَّحِيمِ

﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعَالَمِينَ ۞ اَلرَّمْنَ الرَّحِيمِ ۞ ملكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ آهدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَهْمَالِينَ ﴾ .

\* \* \*

اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك الجد بالكفار ملحق .

\* \* \*

اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد ، وعلى آل إبراهيم ، في العالمين ، إنك حميد مجيد .

وبعد ، فإني أقدم للقارئ هذا الكتاب بعد أن حذفت منه وأضفت إليه ، ونقحت فيه . شأن كل كاتب ومؤلف مع كتابه ولو أعاد مراجعته مائة مرة .

أسأل اللَّه تعالى أن ينفع مؤلفه وقارئه والمستمع له ، وإنه تعالى سميع قريب مجيب .

حَسَنُ أَيُّوبُ



أقدم إلى القارئ الكريم هذا الكتاب فيما يجب اعتقاده في حق الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله ، وما يجب الإيمان به فيما يتصل باليوم الآخر ومقدماته ومآل العالم فيه ، مستدلًّا على ذلك بالأدلة النقلية ذات الدلالة القطعية ، وبالأدلة العقلية والعلمية القديمة والحديثة .

وقد سلكت في عرض موضوعات هذا الكتاب الأسلوب السهل الميسر ، ليستطيع القارئ العادي تفهم قضاياه ، والإلمام بكل ما ذكر فيه من مبادئ وعلوم ، وكما يستطيع أن يدرسه لأسرته ومجتمعه دون وقوع في خطأ أو لبس .

وحاولت جهدي أن أجمع بين طريقة الأقدمين وطريقة المُحْدَثِينَ ، سواء فيما يتصل بالقضايا والمبادئ ، أم فيما يتصل بعرض الأدلة واستخلاص النتائج . وقصدي من ذلك أن يستفيد من قراءته من درس هذا العلم على الطريقة القديمة ، ومن درسه حسب المنهج الحديث ، ومن لم يدرسه أصلًا ولم يعره من قبل اهتمامًا . ولا أكون مبالغًا إذا قلت : إن هذا الكتاب - على صغره - يعتبر الأول من نوعه في أنه جمع بين دفتيه كثيرًا من قضايا التوحيد المبعثرة في ثنايا الكتب العديدة ، بحيث كان يشق على الباحث الحصول عليها ، ويصعب على المتعلم جمع شتاتها ، وذلك مثل : إعجاز القرآن - الحصول عليها ، ويصعب على المتعلم جمع شتاتها ، وذلك مثل : إعجاز القرآن وخواص الجن وأعمالهم المتصلة بالإنس - وتحضير الأرواح - والأمور المنافية للتوحيد - وذكر بعض الفرق الإسلامية بترجمة موجزة لكل فرقة ؛ وزدت عليه في هذه الطبعة وذكر بعض الفرق الإسلامية بترجمة موجزة لكل فرقة ؛ وزدت عليه في هذه الطبعة العبادات وصلتها بالعقيدة » و « بين العقيدة والأخلاق » إلى ما أضيف أو حذف من الكتاب الأصلي وهو قليل جدًّا بحيث لا يجاوز عشر صفحات من مجموع الكتاب ، وذلك شأن كل مؤلف يحاول أن يقارب الكمال ما استطاع .

والفضل في بحث قضايا هذا الكتاب وتمحيصها لمن سبقنا من العلماء الفضلاء ، فهم الأصل ، وإليهم يرجع الفضل في إبرازها وتوضيحها وجمع أدلتها ، وما كان عملي إلا جمع ما تفرق ، وتبسيط ما تعقد ، وتيسير ما ظاهره العسر ، ثم تقديم ذلك إلى القارئ في أسلوبه المناسب حسب ظني ، مع إبداء رأيي في بعض القضايا مدعمًا بالأدلة من الكتاب والسنة .

وإني أعترف بأن الدافع الأول لإخراج هذا الكتاب هو الجمهور المسلم الطيب الذي استمع إلى موضوعاته أثناء محاضرات الخميس بكلية هندسة القاهرة ثم بمسجد فهد

السالم بالسالمية ، وبالكويت بعد ذلك . فلولا مطالبة هذا الجمهور بطبع هذه المحاضرات لتكون في متناول كل من أرادها ما اهتممت – على الأقل – في هذا الوقت بتقديم هذا الكتاب للطبع . والله أسأل أن يحفظ من الزيغ قلوبنا ، وأن يطهر من الشرك الخفي نفوسنا ، وأن يعز أمتنا وينصر ديننا إنه نعم المولى ونعم النصير .

\* \* \*

إن هذا العلم هو أهم العلوم على الإطلاق ، بالنسبة للفرد المسلم ؛ لأنه علم العقائد الإسلامية . والعقائد في الإسلام هي الأصول التي تبنى عليها فروعه ، والأسس التي يقوم عليها بنيانه ، والحصون التي لا بد منها لحماية عقيدة المسلم من أخطار الشك وأعاصير التضليل والتزييف .

وكثيرًا ما سمعنا ورأينا أنواعًا من الانحرافات في الفكر والقول والسلوك لم يكن لها من سبب إلا البعد عن فهم أصول هذا الدين ، وركائزه التي قام عليها ، والتي لابد من الإيمان بها ، ليفهم الدين ، وليجاب بها عن جميع التساؤلات التي لم يكن لها سبب سوى الجهل بقضايا الإيمان ومسائله .

وقضايا الإيمان هذه هي التي جاء بها الرسل ، على مدى التاريخ الإنساني كمبادئ لابد منها حتى تبنى عليها جميع قضايا الدين بعد ذلك .

قال تعالى : ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٠]

ومن المعلوم أن جميع الأعمال الصالحة التي يعملها أي إنسان ابتغاء وجه الله تعالى موقوف قبولها عند الله على صحة العقيدة التي يتكلم عنها هذا العلم ؛ لأن الانحراف عن العقيدة انحراف عن الإيمان هو الكفر ، والله تعالى لا يقبل من كافر عملًا .

قال تعالى : ﴿ وَمَن يَرْتَكِهِ دَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ء فَيَمُتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَٱلآخِرَةِ وَأُولَتَهِكَ أَصَّحَابُ ٱلنَّالِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البنرة: ٢١٧].

ويكفي لإدراك الأهمية الكبرى لهذا العمل أن قضاياه كلها هي القضايا الفاصلة في الحكم على الإنسان بالإيمان أو الكفر والفسوق ، وبالنجاة أو الهلاك ، بالسعادة أو الشقاء .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشَآءُ وَمَن يُشَآءُ وَمَن يُشَرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُوْلَئِكَ هُمُ شُرُّ الْبَرِيَّةِ ۞ إِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۞ جَزَاقُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَمْنِهَا الْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِى رَبُّهُ ﴾ [البينة:٦ - ١] .

لذلك قال جميع علماء الإسلام: إن هذا العلم مفروض تعليمه وتعلمه على الرجل والمرأة ، وواجب على كل مسئول من والد ووالدة ومعلم ووصي ومرب وأمثالهم أن يهتموا بتنشئة الأطفال على فهم مبادئه ، على أن يعطى كل حسب قدرته العقلية النفسية . فيتدرج في تعليمه كما يتدرج في تعليم أي علم ذي أهمية وشأن .

\* \* \*

# 🛞 موضوعات هذا العلم 🛞

الموضوعات التي يبحث هذا العلم فيها هي :

١ – ذات اللَّه تعالى : لمعرفة ما يجب في حق اللَّه وما يستحيل وما يجوز .

٢ - ذوات الرسل عليهم الصلاة والسلام : لمعرفة ما يجب في حقهم وما يستحيل
 وما يجوز .

٣ – الأمور الغيبية : وهي التي لا يمكن الوصول إليها لمعرفتها والإيمان بها إلا عن طريق كتاب الله تعالى ، وحديث رسوله ﷺ ، وذلك مثل : كتب الله تعالى ، وملائكته ، ورسله ، واليوم الآخر ، والجنة والنار ... إلخ .

وتحديد موضوعات العقيدة جاء من كتاب اللَّه تعالى وسنة رسوله عِيلِيِّم :

قال تعالى : ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ؞ وَٱلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ؞ وَكُنْهِهِ؞ وَرُسُلِهِ؞ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ؞ً وَقَسَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاً عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٠] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [النسر: ١٩] .

وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ إِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴿ الْفَيْدِنَ وَمُ الْمُؤْمِنَ ﴾ وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴿ الْمُؤْلِدِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّيِّهِمْ وَأُوْلَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة: ٣- ٥] .

وفي حديث طويل سأل جبريل النبي ﷺ عدة أسئلة تعليمية وكان منها قوله: فأخبرني عن الإيمان ؟ قال: « أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره » (١) . وبذلك تدرك أن أركان الإيمان هي : الإيمان بالله ، وملائكته

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة إلا البخاري - تيسير الوصول ، ج١ ص١٦ط . مصطفى الحلبي .

وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره .

\* \* \*

# الواجب والمستحيل والجائز

فيما سبق ذكرنا كلمات: الواجب - المستحيل - الجائز - وقد أردنا بها الواجب العقلي ، والمستحيل العقلي ، والجائز العقلي ، وإليك تحديد معانيها ليتضح لك طريق البحث وإثبات قضايا هذا العلم .

فالواجب العقلي : هو الثابت الذي لا يتصور العقل انتفاءه . وهو قسمان :

١ - ضروري بدهي ، يدركه كل إنسان بغير نظر ، مثل صغر الولد في السن عن أبيه
 وكون الواحد أقل من الاثنين والاثنين أقل من الثلاثة ، وهكذا في العدد .

٢ - نظري ، يعني يصل الإنسان إليه بعد النظر والتفكير ، مثل إثبات قدم الإله ،
 وبقائه ، ووحدانيته وجميع صفاته الكمالية .

والمستحيل العقلي : هو الأمر الذي لا يتصور العقل وجوده ، وهو قسمان كالواجب : ١ – ضروري بدهي ، وهو ما يدركه العقل بدون نظر وبحث مثل كون الأب أصغر من ابنه ، وكون الواحد أكثر عددًا من الاثنين .

٢ - نظري ، وهو ما يصل العقل إليه بعد نظر واستدلال ، مثل : استحالة أن يكون الله متعددًا ، وأن يكون مخلوقًا ، وأن يموت .. إلخ

والجائز ويسمى الممكن : هو في نظر العقل ما يقبل الثبوت والانتفاء ، والوجود والعدم لذاته ، وذلك مثل حياة الإنسان وموته ، وصحته ومرضه ، وغناه وفقره ... إلخ .

ويلاحظ أننا نسبنا الوجوب والاستحالة والجواز إلى العقل . فالعقل الإنساني إذًا هو الذي يبحث ، وهو الذي يحكم ، وعلى أساس حكمه تبنى النتائج . فلا مجال هنا في إثبات العقيدة للتقليد ، ولا للوراثة ، ولا للعادات ، ولا للأهواء والشهوات . إنما المجال مجال العقل السليم الحر غير المغلول وغير المكبوت . وسوف نجد في مسيرتنا مع هذا العلم أننا نستدل بآيات من كتاب الله تعالى . فلا يقال ولا يحق لأحد أن يقول : كيف تستدلون بكتاب الله تعالى على قضايا قررتم أن العقل هو الحكم فيها ؟

لأننا نقول: إننا نستدل بكتاب الله تعالى فيما يعرضه علينا من آيات تحرك عقولنا وتفتح مجالات البحث والمناقشة والمحاورة، ثم نترك الحكم على النتائج لعقولنا. فكتاب

الله لنا هو النور الذي يشع فندرك به السبيل ونعرف جوانب الطريق ومعالمه ، وهو الهدى للضالين ، والفيصل في قضايا العالمين . وما تخبط المتخبطون في أمور الدين إلا بسبب اعتمادهم على العقل وحده وبعدهم عن كتاب الله وهدى رسول الله عليه تقليدًا للفلاسفة وأشياعهم ، من متكلمة المسلمين .

ويكفيك دليلًا على أن كتاب الله يسلك هذا السبيل بالنسبة للنائين عنه قول الله لنبيه على أن كتاب الله يسلك هذا السبيل بالنسبة للنائين عنه قول الله لنبيه على : ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُ مِن رَبِّكُمْ ۚ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩] . وقوله تعالى : ﴿ فَذَكِرُ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُذَكِرُ ۞ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾

[الغاشية: ٢١، ٢٢] .

\* \* \*



### تجب هذه المرفة على كل مكلف:

والمكلف هو البالغ العاقل ، سليم الحواس ، الذي بلغته الدعوة ، فالمعرفة : لا تجب على الصبي ، ولكن يجب على وليه تعليمه العقيدة ومبادئ الدين ، حسب قوة فهمه ؛ لينشأ مسلمًا واعيًا سليم العقيدة ، ولتحفظه العقيدة من الزيغ إذا بلغ .

ولا تجب المعرفة على مجنون ، ولا على فاقد السمع والبصر معًا : لأنه لا طريق لمعرفته ، فإن وجدت طريقة للمعرفة وجبت عليه ، كما لا تجب المعرفة على من مات قبل بعثة الرسول على .. يعني مات في فترة ليس فيها رسول مبعوث أو يوجد رسول ولكنه مرسل إلى قوم دون آخرين ، فالمرسل إليهم هم المكلفون المسئولون ، إذا بلغتهم دعوة رسوله ، ومن لم يرسل إليهم رسول يعتبرون معذورين ، وكذلك من أرسل إليهم رسول ولم تبلغهم دعوته ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 10] .

\* \* \*

# 🏶 حدود العرفة السليمة

المعرفة السليمة التي يصير الإنسان بها مؤمنًا إيمانًا صحيحًا هي الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل .

فالمعرفة غير الجازمة معرفة مرفوضة ، وصاحبها لا يعتبر مؤمنًا ؛ لأن العقيدة مبنية على الجزم : فلا يعتبر مؤمنًا من كان واهمًا أو شاكًا أو ظانًا . ولا يعتبر مؤمنًا من جزم بعقيدة مخالفة للواقع كاعتقاد قدم العالم ، أو أن الله متعدد ، أو أن القيامة واليوم الآخر لن يوجدا مستقبلًا .

ويعتبر مؤمنًا عاصيًا من عرف الله تعالى واعتقد وجوده وصفاته ولكنه لا يعرف دليلًا على وجود للّه ، مع استطاعته النظر ومعرفة الدليل ، ولو إجمالًا كأن تقول له : ما الدليل على وجود هذا العالم مثلًا .

فالدليل الإجمالي فرض عيني على جميع المكلفين. أما الدليل التفصيلي فإنه فرض على بعضهم فقط ، لتوجد طائفة متخصصة تستطيع الدفاع عن الدين وعن العقيدة . فهو فرض كفائي ، إذا قام به البعض سقط عن باقي الأمة . وبعض العلماء يرى أن إيمان المقلد .. « وهو المؤمن بغير دليل إجمالي ولا تفصيلي » إيمان مقبول وصحيح إذا حصل منه الجزم بالعقيدة ، بحيث لا يتردد فيها ولا يتزحزح عنها ولو تردد وتزحزح الإنسان الذي اعتمد عليه المقلد في عقيدته وتقليده . ودليلهم على ذلك : « أن النبي عليه كان يقبل إيمان من يؤمن بدون سؤاله عن الدليل » ، وذلك ثابت في عدة أحاديث صحيحة .

# 🛞 مفهوم الإيمان والإسلام شرعا 🛞

يهمنا أن ندرك معنى الإيمان والإسلام والارتباط بينهما ، فالإيمان هو : التصديق الجازم بكل ما جاء به محمد عليه وثبت ثبوتًا قطعيًّا ، وعلم مجيئه من الدين بالضرورة ، كالإيمان باللَّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر ، خيره وشره .

وكالإيمان بفرضية الصلاة والزكاة والصيام والحج ، والإيمان بتحريم القتل ظلمًا للنفس المعصومة ، وتحريم الزنا والربا وغيرها .

والإيمان بهذا المعنى محله القلب ، والإسلام بالمعنى الآتي لازم له .

أما الإسلام فمعناه: الإذعان والخضوع النفسي والاطمئنان القلبي ، والشعور بالرضى بالنسبة لكل ما جاء به النبي يَهِ من دين ، وعلم مجيئه عنه بالضرورة ؛ أي بدون احتياج إلى سؤال أو كشف وبحث لشهرته بين المسلمين . ويلاحظ أن الإسلام بالمعنى المذكور هو حالة نفسية وقلبية مثل الإيمان ، والفرق بينهما : أن الإيمان تصديق جازم بما سبق ، وأن الإسلام رضاء قلبي وعدم اعتراض على أي تشريع شرعه الله تعالى ، وعلم

بالضرورة ، وأنت قد تصدق بوجود شيء ولا ترضاه ، وكما سمعنا من يقول : أنا أؤمن بأن الإسلام فرض الصلاة والزكاة ، ولكني غير مقتنع بهما ولا بالحكم المترتبة عليهما .

فهذا الاعتراض يجعله غير مسلم ، ولأن عنصر الخضوع والإذعان غير متوفر ، وهذا يجعلنا نشك في إيمانه ؛ لأنه لو صدق بالله وبحكمته وعلمه ورحمته لأسلم نفسه ورضي كل ما ارتضاه الله ، لذلك قلنا : إن الإيمان الصادق يلزم منه الإسلام بالمعنى السابق ، والدليل على أنه غير مؤمن ، قوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى لِيُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِم حَرَّجًا مِّمّا قَضَيْت ويُسكِيمُوا نَسْلِيمًا ﴾ [الساء: ٢٥] .

ولو عرضت كثيرين من المسلمين على هذه الآية لوجدت غير قليل منهم خارجين عن الدين وغير مؤمنين ؟ لأنهم غير مستسلمين لله ﷺ وغير خاضعين خضوع رضا لأحكام الله تعالى .

بقي العمل بالتشريعات الإسلامية ، مثل : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وجميع الفرائض ، والبعد عما حرم الله ونهى عنه .

هل لابد من تنفيذ الفرائض الإسلامية وترك المحرمات مع الإذعان السابق ليصير المرء مسلمًا ، أم يكفي الإذعان في إطلاق اسم الإسلام على الإنسان ؟ هما رأيان للعلماء . فالجمهور على أن تنفيذ أوامر الإسلام والعمل بما جاء به ليس شرطًا ولا ركتًا في جواز إطلاق اسم الإسلام على الإنسان وبعض العلماء يرى أن العمل وتنفيذ أوامر الإسلام وأركانه شرط في صحة الإسلام ، أو ركن من أركانه ، فمن أسلم وأذعن بقلبه ولم يعمل الأعمال الإسلامية مثل الصلاة وغيرها ، فليس بمسلم .

وعلى الرأي القائل بأن من أذعن بقلبه ولم يعمل أعمال الإسلام فهو مسلم - وهو رأي الجمهور - فإن هذا الإنسان عند القائلين بهذا الرأي يعتبر فاسقًا وعاصيًا فيطلقون عليه اسم : المسلم الفاسق ، والمسلم العاصي ، والمسلم المذنب ، وتقام عليه حدود الإسلام التي شرعها زجرًا وتأديبًا لمن ترك فرضًا أو فعل منكرًا ، فافهم ذلك جيدا . وهذا المسلم الفاسق أمره إلى الله في الآخرة ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه بجريمته ، ولكن المسلم الجنة إن كان قد مات على الإيمان والإسلام . وهذا هو رأي أهل السنة .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاآءُ ﴾ [النساء: ١١٦] .

والإسلام بهذا المعنى محله ظاهر الإنسان وباطنه ؛ لأن الإذعان بالدين والرضى به

ذكرته لك سابقًا فتدر ذلك جبدًا.

أمر باطني ، والخضوع لأحكامه أمر ظاهري . وعلى هذا فالإسلام أعم من الإيمان ، والإيمان أخص من الإسلام ، والإيمان باطني فقط والإسلام ظاهري وباطني .

# ( الخلاصة

وحسبما فهمت من معنى الإيمان والإسلام تدرك أن بين الإيمان والإسلام حسب الحقيقة الشرعية المنجية تلازمًا ، مقتضاه : أن كل مؤمن مسلم ، وكل مسلم مؤمن ؛ لأن المصدق التصديق المذكور للرسول عليه لا بد من أن يكون خاضعًا لما جاء به التي والخاضع هذا الخضوع لابد من أن يكون مصدقًا هذا التصديق .

ولذلك ذكر الإيمان والإسلام في القرآن بمعنى واحد في قوله تعالى : ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦] . كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦] . أما حسب المعنى التفصيلي اللغوي : فالإسلام أعم من الإيمان كما سبق وهذا الرأي هو خلاصة ما يراه شارح الطحاوية وغيره ، ويرى أن الإيمان والإسلام إذا ذكرا معًا كان لكل معناه ، وإذ ذكر كل منهما وحده فإنه يراد به ما يشمل معناه ومعنى الآخر وذلك مثل : « الفقير ، والمسكين » « والبر ، والتقوى » « والإثم ، والعدوان » وهذا يشرح لنا الإجابة على السؤال الذي يدور دائمًا في أذهان كثيرين ، وهو أن الإسلام ذكر كثيرًا في القرآن والسنة بمعنى الإيمان ، وكذلك ذكر الإيمان فيهما بمعنى الإسلام وهذا قريب بما القرآن والسنة بمعنى الإيمان ، وكذلك ذكر الإيمان فيهما بمعنى الإسلام وهذا قريب بما

# 🛞 حكم النطق بالشهادتين

الشهادتان هما: « أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله » . والنطق بهما شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على المسلم ، مثل: تزويجه المسلمة ،

والصلاة خلفه ، والصلاة عليه إذا مات ، ودفنه في مقابر المسلمين . فإذا لم ينطق لعذر ، كالخرس ، أو لم يتمكن من النطق بهما بأن مات عقب إيمانه بقلبه فهو ناج ، أما إذا استطاع النطق ووجد وقتا كافيًا ولم ينطق بالشهادتين : فإن كان عدم النطق عنادًا فهو كفر ، ولا عبرة بالتصديق القلبي .

أما إذا كان عدم النطق لخوفه من الهلاك فالإيمان صحيح ، لقوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ أَكُوبُهُ مُطْمَيِنٌ ۚ إِلَّا مَنْ أَلَايِمَنِ ﴾ [النحل: ١٠٦] .

أما من لم ينطق بالشهادتين لغير سبب من الأسباب ، ولكنه مصدق بقلبه ومطمئن إلى دين اللَّه وأحكامه ، فالقول الراجح : أنه ناج عند اللَّه وإن كان لا يعامل معاملة المسلمين لعدم العلم بإيمانه ، وعدم الدليل عليه ، وهذا كله في من يريد الدخول في الإسلام .

أما أولاد المؤمنين : فهم مؤمنون وإن لم يحصل منهم نطق بالشهادتين إلا إذا ظهر منهم ما يتنافى مع الإيمان .

### بعض ما اعتبره الشرع منافيًا للإيمان ومبطلًا له :

لقد حذر الشرع من الأمور المنافية للإيمان ، وحكم بكفر من يرتكبها ، وذلك مثل السجود للصنم اختيارًا ، أو الاستهانة والتحقير لما عظمه الدين كالقرآن الكريم ، وحديث رسول الله عليه والشريعة الإسلامية ، ورسول الله والإيمان به ، وأوامره ونواهيه ، والفرائض الدينية ، كالصلاة أو الحج أو بر الوالدين ، أو صلة الرحم ، أو التلفظ بكلمة الكفر أو نحو ذلك ، فإن هذا كله وأمثاله كفر . وكذلك يكفر من كذب شيئًا من النصوص الشرعية الثابتة يقينًا ، كآيات القرآن ، وأحاديث الرسول المتواترة ، أو استحل حرامًا تثبت حرمته بدليل قطعي ، كقتل النفس والزنا والسرقة ؛ لأن هذا كله مخل بالتصديق الإيماني والانقياد الإسلامي الواجب توافرهما ليكون المرء مؤمنًا ومسلمًا ؛ وسيأتيك مزيد بيان في آخر الكتاب في باب « ما ليس من التوحيد » .



الإيمان بالله معناه: أن يعلم العبد ويعتقد اعتقادًا جازمًا ما يجب لله تعالى من الصفات وما يستحيل عليه من أضدادها وما يجوز في حقه تعالى:

١ - فيعتقد اعتقادًا جازمًا لا شك فيه : أنه يجب لله تعالى كل صفة كمال تليق بجلاله ووصف نفسه بها .

٢ - ويعتقد اعتقادًا جازمًا لا شك فيه: أنه يستحيل على الله كل صفة نقص لا تليق
 بجلاله .

ويعتقد اعتقادًا جازمًا لا شك فيه: أنه يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه ، كالحلق والإماتة ، مثلًا .

وهذا اعتقاد إجمالي لابد منه لكل مؤمن ، وعليه مع ذلك أن يعتقد تفصيلًا بوجود صفات أساسية كمالية لله تعالى عليها مدار الألوهية وعظمة الربوبية . ويستحيل عليه أضدادها وليس ذلك من باب الحصر ، ولكن هذه الصفات هي التي دار حولها الجدل الكثير ، وبإثباتها مع باقي الصفات والأسماء تتجلى الذات العلية متصفة بالكمالات منزهة عن النقائص . وهذه الصفات هي :

| العدم            | وضده  | ١ – الوجود                               |
|------------------|-------|------------------------------------------|
| الحدوث           | وضده  | ٢ - القدم                                |
| الفناء           | وضده  | ٣ – البقاء                               |
| احتياجه إلى غيره | وضده  | ٤ – قيامه بنفسه                          |
| المشابهة للحوادث | وضدها | <ul> <li>ه - المخالفة للحوادث</li> </ul> |
| التعدد           | وضدها | ٦ - الوحدانية                            |
| الجهل            | وضده  | ٧ – العلم                                |
| الكراهية         | وضدها | ٨ - الإرادة                              |
| العجز            | وضدها | ٩ – القدرة                               |
| الموت            | وضدها | ١٠ – الحياة                              |
| الصمم            | وضده  | ۱۱ – السمع                               |

۱۲ – البصر وضده العمى ١٢ – الكلام وضده البكم

وإليك الكلام تفصيلًا على كل صفة من هذه الصفات.

\* \* \*



### الأدلة على وجود الله تعالى :

هل أنت محتاج إلى أدلة تثبت لك أن اللَّه تعالى موجود ؟

فالدين الحق هو الفطرة والحلقة التي خلق الله الإنسان عليها ، لا يشك في ذلك ذو عقل يفكر به تفكيرًا حرًّا بعيدًا عن مؤثرات البيئة والتقاليد والمواريث الفاسدة . وما من إنسان غفل عن الله تعالى في وقت من الأوقات أو أنكر وجود الله متأثرا بالمضللين إلا وجاءت عليه أوقات سمع فيها نداء ضميره ، وصراخ ذاته الباطنة ، وهتاف وجدانه والكل يقول له : إنك صنعة الله ، وعبد الله ومخلوق الله ، وإن كل ما يقال سوى ذلك خرافة وهراء وضلال ، فلا يمكن أن يفسر هذا العالم العظيم وهذا الكون المصمم تصميمًا في منتهى الدقة على أنه من صنع الصدفة . إن الذي يصدق بالصدفة ولا يصدق بالقدرة الإلهية التي أوجدت هذا العالم وتتصرف فيه بحرية وكمال ودقة هو إنسان فقد عقله ، وضل طريقه ، ولا يصلح لأن يكون حكمًا في أي قضية من قضايا العدل . ولا توجد في العالم كله ذرة واحدة تصلح أن يكون وجودها وحركتها وعناصرها وارتباطها بما حولها خاضعًا للصدفة . والعالم أمامك فحاول أن تجد لنا مثالًا واحدًا لذرة من ذراته .

وإذا لم تصلح الذرة أن تكون وليدة الصدفة ، فكيف يصلح أن يكون العالم كله وليدها ؟!!

وقد عبر القرآن الكريم في أكثر من آية عن الشعور الموجود في كيان كل إنسان ، وبين أن هذا الشعور بوجود الله يتحول أحيانًا إلى نداء حسي مسموع ترفع فيه الأيدي ، وتخضع النفوس ، وتنكس الرؤوس لعظمة الله وجلاله .

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّ آلْإِنسَكَنَ ٱلفَّبُرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَهُ خُرَّهُ مَرَّ حُكَالِكَ رُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ١٢] .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِمْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ اَلظُرُ فَإِلَيْهِ بَحَنَرُونَ ۞ وقال تعالى : ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِمْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الظُّرُ عَاكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَيِّمَ يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٥٣] .

وإليك طائفة من أقوال الفلاسفة تشهد بأن الإيمان بوجود اللَّه تعالى ضروري لا يحتاج إلى دليل ، وأن الإنسان الذي ينكر وجوده تعالى لا يمكن أن يكون محكمًا عقله وضميره . وقد نقلنا هذه الطائفة من دائرة المعارف لفريد وجدي (١) .

قال الفيلسوف باسكال : « كل شيء غير اللَّه لا يشفي لنا غليلًا » .

وقال شاتوبريان : « لم يتجارأ على إنكار الله غير الإنسان » .

وقال لاتييه: « الكلمة التي تجحد الخالق تحرق شفة المتلفظ بها ».

وقال لوكوردين : « اللَّه هو الشمس الوحيدة التي تمد أشعتها الخالدة الموجودات » . وقال بيلوتان : « اللَّه هو الأصل والمرجع لكل حياة » (٢) .

وقال المسيو يوشيف في كتابه المسمى ( التذكرة في تاريخ البرهان على وجود الخالق ) :

« اعتقاد الأفراد والنوع الإنساني بأسره في الخالق اعتقاد اضطراري قد نشأ قبل حدوث البراهين الدالة على وجوده ، ومهما صعد الإنسان بذاكرته في تاريخ طفولته فلا يستطيع أن يجد الساعة التي حدثت فيها عقيدته بالخالق ، تلك العقيدة التي نشأت صامتة ، وصار لها أكبر الآثار في حياته . فقد حدثت هذه العقيدة في أنفسنا ككل المدركات الرئيسية على غير علم منا » (٢) .

وأنت لو تتبعت آيات القرآن الكريم - وهي أصدق تاريخ للعقيدة - وخصوصًا الآيات التي تحدثت عن الرسل ورسالاتهم إلى أممهم ، لا تستطيع أن تعثر على أمة أنكرت وجود اللَّه تعالى وشغل رسولها نفسه بإثبات هذا الوجود ، بل الذي ثبت هو

<sup>(</sup>١) جـ ١ ص : ٤٨٢ . (٢) نفس المصادر : ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر: ٤٨٤.

اعتراف الجميع بوجود خالق مدبر فاعل حكيم رزاق يضر وينفع .

وإنما جاء ضلال الأمم من عبادتها آلهة معينة كالأحجار والأصنام والشمس والقمر والشجر وبعض الحيوانات والحشرات لتقربها إلى الله تعالى وتكون واسطة بين الإنسان وبين اللَّه ؛ ولذلك كانت دعوة الرسل منصبة على تحويلهم الأمم من عبادة غير اللَّه إلى عبادة اللَّه مباشرة وبدون وساطة .

قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْأ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥] .

وبذلك يتضح لك وضوحًا لاشك فيه أن قضية وجود اللَّه تعالى قضية مفروغ منها، لأنها فطرية في الإنسان ، فليست في حاجة إلى إقامة الأدلة والبراهين ومع ذلك فسوف نسوق لك الأدلة الكافية لتزداد الأمور اتضاحًا ولتستطيع الرد على من يكايد ويعاند .

# 🥮 الطائفة الأولى من الأدلة : من أقوال العلماء 🛞

كل شيء في الكون دليل ناطق بوجود اللَّه تعالى وصفاته العظمي وأسمائه الحسني . قال الشاعر:

تبدل على أنه الواحيد وفي كل شيء له آية وقال آخر:

تأمل في بنات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات على قضب الزبرجد شاهدات

وأزهار كما الذهب السبيك بأن الله ليس له شريك

١ - سئل أعرابي عن الدليل على وجود الله تعالى فقال : البعرة تدل على البعير ، والروثة تدل على الحمير ، وآثار الأقدام تدل على المسير ، فسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ، أما تدل على الصانع الحليم العليم القدير؟؟

٢ – يروى أن بعض الزنادقة أنكر الصانع عند جعفر الصادق ﷺ ، فقال جعفر : هل ركبت البحر ؟ قال : نعم : قال : هل رأيت أهواله ؟ قال : بلي . هاجت يومًا رياح هائلة فكسرت السفن وأغرفت الملاحين فتعلقت أنا ببعض ألواحها ، ثم ذهب عني ذلك اللوح ، فإذا أنا مدفوع في تلاطم الأمواج حتى دفعت إلى الساحل . فقال جعفر : قد كان اعتمادك أولا على السفينة والملاح ثم على اللوح حتى ينجيك ، فلما ذهبت هذه الأشياء عنك هل أسلمت نفسك للهلاك ، أم كنت ترجو السلامة بعد ؟ قال : بل رجوت السلامة ، قال : ممن كنت ترجوها ؟ فسكت الرجل ، فقال جعفر : إن الصانع هو الذي كنت ترجوه في ذلك الوقت ، وهو الذي أنجاك من الغرق ، فأسلم الرجل على يده .

٣ - كان أبو حنيفة كَلَيْمُ سيفًا على الدهرية ، وكانوا ينتهزون الفرصة ليقتلوه ، فبينما هو يومًا في مسجده قاعد إذ هجم عليه جماعة بسيوف مسلولة ، وهموا بقتله ، فقال لهم : أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم ، فقالوا له : هات ، فقال : « ما تقولون في رجل يقول لكم : إني رأيت سفينة مشحونة بالأحمال مملوءة من الأثقال وقد احتوشها في لجة البحر أمواج متلاطمة ، ورياح مختلفة ، وهي من بينها تجري مستوية ليس لها ملاح يجريها ، ولا متعهد يدفعها . هل يجوز ذلك في العقل ؟ قالوا : هذا شيء لا يقبله العقل ، فقال أبو حنيفة : « ياسبحان الله » ! إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر ، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها ، وسعة أطرافها ، وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ ؟! فبكوا جميعًا ، وقالوا : « صدقت » وأغمدوا سيوفهم وتابوا » .

٤ - سألوا الشافعي على ما الدليل على وجود الله ؟ فقال : ورقة الفرصاد (التوت) طعمها ولونها وريخها وطبعها واحد عندكم ، قالوا : نعم ، قال : فتأكلها دودة القز فيخرج منها الإبريسم ، والنحل فيخرج منها العسل ، والشاة فيخرج منها البعر ، وتأكلها الظباء ، فينعقد في نوافجها المسك ، فمن الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد ؟ فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده وهم سبعة عشر (1) .

o-e وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن ذلك فقال : « ها هنا حصن حصين أملس ، ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء ، وباطنه كالذهب الإبريز ، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح (يعني البيضة إذا خرج منها الفرخ ) » ( $^{(7)}$  .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اه . من تفسير الفخر الرازي ج ١ ص ٣١٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير جـ ١ ص ٥٩ .

# الطائفة الثانية من الأدلة : من كتاب الله تعالى القرآن والكون



ا حال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّسِلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
 النَّقِ تَجْدِى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ
 بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَتَةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيكِج وَالسَّكَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
 وَالأَرْضِ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤]

نحن الآن أمام آيات لا آية واحدة ، والآيات معناها العلامات والأدلة على وجود اللَّه تعالى وصفاته وأفعاله .

فالسماء القائمة بغير عمد ، والنجوم الدائرة في أفلاكها والكواكب المنتظمة حول شموسها ، والقوانين التي تحكم الروابط بينها ، ومسار كل نجم في فلك لا يعدوه ، وانتظام كل جرم فيها في عائلة مماثلة ، وجري كل شيء بسرعة مناسبة .

كل ذلك في فضاء لم يدرك علم الناس سعته ولم يكشف سوى القليل من أسراره ، مع أن الإنسان على مدى التاريخ يحاول ويجهد نفسه في المحاولة ليكشف أسرار الكون ، واكتشف فعلًا أسرارًا كثيرة انتفع بها ، ولكنه اكتشف مع ذلك أن ما يجهله أضعاف أضعاف ما يعلمه . وصدق الله القائل : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥] .

والأرض التي نحيا عليها كلها آيات: فمنها: البر والبحر، والسهل والجبل والوديان والأنهار والجداول. وما يحيط بالأرض من هواء، وما يعلوها من سحب، وما يدور حولها من أثير منتشر في العالم كله. وفيها: الإنسان والحيوان والنبات، وفيها: الحشرات والفيروسات والميكروبات والخمائر، وفيها السمك تحت الماء والأطيار في الحشرات والفيروسات والميكروبات والخمائر، وفيها السمك تحت الماء والأطيار في المهواء. وكل ما فيها ومن فيها وما عليها وما يحيط بها أعطى ما يناسبه بميزان عادل وتقدير دقيق كما قال تعالى: ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَالْقَيْمَا فِيهَا رَوْسِيَ وَالنَّبْتَا فِيهَا مِن

ولو أعاد الإنسان النظر والتأمل مرارًا في هذه الآيات المنبثة في السماء والأرض والنجوم والكواكب لارتجف من عظمة الله كيانه ، ولم يسعه إلا أن يخضع للقدرة الإلهية التي لا يمكن وصفها . فاختلاف الليل والنهار بحساب دقيق يطول الليل فيه بمقدار وينقص النهار بمقدار ، ويغير الطول والقصر على مدى العام ، وتمر آلاف الآلاف من السنين والنظام لا يختلف ولا يضطرب ، ولا يختل قيد شعرة .

والسفن : تجري في البحار وتعبر المحيطات حاملة الأثقال متنقلة بالإنسان إلى حيث يشاء وكيف أراد ، ولها مع الماء قانون إذا استوت معه أمنت وإن أخلت به هلكت .

والماء: تبخره حرارة الشمس فيتجمع سحبًا في جو معين ، ثم تسوقه رياح متنقلة حتى توصله إلى أماكن معينة فيها الطقس المناسب لسقوط المطر على أرض أعدت لتلقيه ، وأنهار شقت لتجري به إلى ما يشاء الله من إنسان وحيوان ونبات ، فتمتد الحياة في الجميع بنقط الماء المجلوبة من المحيطات والبحار والأنهار وغيرها وصدق الله القائل: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلًا يُوْمِنُونَ ﴾ [الأنياء: ٣٠] .

والقائل: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسَقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُـمْ لَهُمْ يَخْدِنِينَ ﴾ [الحجر: ٢٢] .

كل ما ذكر آيات ودلائل على وجود صانع مدبر حكيم عليم قادر ، ولا يقول غير ذلك عاقل ولذلك ختمت الآية بهذه العبارة المقنعة : ﴿ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ ولكي تدرك التقدير الحكيم في كل ما خلق الله من السموات والأرض وما فيها وما بينها وما حولها . الله حالة هذه الحقائة العلمية الته ذكرها الأستاذ ( سعد حدى ) في كتابه « الله حا

اقرأ هذه الحقائق العلمية التي ذكرها الأستاذ ( سعيد حوى ) في كتابه « الله جل جلاله » قال :

- ١ لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي عليه بمقدار أقدام لامتص ثاني أكسيد
   الكربون والأوكسجين ولما أمكن وجود الحياة .
- ٢ ولو كان الهواء أقل ارتفاعًا مما هو عليه فإن بعض الشهب التي تحترق بالملايين
   كل يوم في الهواء الخارجي كانت تضرب في جميع أجزاء الكرة الأرضية ، وكان في
   إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق .
- ٣ ولو أن شمسنا أعطت نصف إشعاعها الحالي لكنا تجمدنا ، ولوأنها زادت بمقدار النصف لكنا رمادًا منذ زمن بعيد .
- ٤ ولو كان قمرنا يبعد عنا ( ٢٠٠٠٠ ) عشرين ألف ميل بدلا من بعده الحالي لكان المد يبلغ من القوة بحيث أن جميع الأرض تغمر مرتين في اليوم بماء متدفق يزيح الجبال نفسها .
- ولو كان الأوكسجين بنسبة ٥٠٪ من الهواء بدلا من ٢١٪ فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال لدرجة أن شرارة في البرق تصيب شجرة لابد أن تلتهب الغابة كلها .

٦ - ولو كانت نسبة الأوكسجين ١٠٪ لتعذر أن يكون التمدن الإنساني على ما
 هو عليه اليوم .

٧ - ولولا المطر لكانت الأرض صحراء لاتقوم حياة عليها . ولولا الرياح والبحار والمحيطات لما كانت حياة ، ولولا أن الماء يتبخر بشكل يخالف تبخر الملح لما كانت حياة . ولولا أن البخار أخف من الهواء لما كانت حياة .

٨ - ولو كانت الإلكترونات ملتصقة بالبروتونات داخل الذرة ، والذرات ملتصقة ببعضها بحيث تنعدم الفراغات لكانت الكرة الأرضية بحجم البيضة ، فأين يمكن أن يكون الإنسان وغيره ؟

٩ - ولو كانت العناصر لا تتحد مع بعضها لما أمكن وجود تراب ولا ماء ولا شجر
 ولا حيوان ولا نبات .

. ١ - ولولا الجبال لتناثرت الأرض ، ولما كان لها مثل هذه القشرة الصالحة للحياة .

فقل لي بربك : هل حدث ذلك كله بميزان وحكمة وتقدير وعلم شامل أم حدث بالصدفة ، وتطور بالصدفة ، وبقي بالصدفة ؟؟؟ تعالى الله عما يقول المفترون علوًّا كبيرًا (١) .

# ( القرآن والإنسان (

٢ - قال تعالى : ﴿ فَلْمَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمْ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّلَو دَافِقِ ۞ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ
 وَالتَّرَآبِ ﴾ [الطارق: ٥- ٧] .

وقال تعالى : ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١] .

إن النظر فيما ذكرته هذه الآيات من دلائل على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه وإرادته وحكمته لا يحتاج إلى تأمل عميق ؛ لأن ما ذكر فيها من تطور خلق الإنسان أمر فرغ العلم الحديث من إقراره مع أنه قُرر عند المسلمين قبل أربعة عشر قرنًا ، وذلك دليل

<sup>(</sup>۱) اهـ ص ۳۸ ، ۳۹ .

على إعجاز القرآن ، وأن هذا القرآن من عند الله تعالى الذي لابد وأن يكون موجودًا ومتصفًا بكل صفات الكمال .

والنظر في الإنسان وما يحويه تكوينه من عجائب هو دائمًا هدف بحث العلماء المتخصصين ، وهو دائمًا موضع دهشتهم وحيرتهم حتى إن الدكتور الأمريكي (ألكسيس كاريل) ألف كتابه - الإنسان ذلك المجهول - بعد بحث طال مداه ، واشترك معه فيه عدد من الأطباء ، وكان ذلك البحث في الإنسان . وأخيرًا قرر أن في الإنسان مناطق كثيرة لا تزال مجهولة الحقيقة .

وثما قاله في عجائب صنع الإنسان: « الدم نسيج مثل جميع الأنسجة الأخرى ، وهو يتألف من ٢٥ أو ٣١ مليار كرة حمراء و ٥٠ مليار كرة بيضاء – المليار ألف مليون – ... والدم نسيج متحرك يجد طريقه في جميع أجزاء الجسم ، وهو يحمل الغذاء المناسب لكل خلية ، ويؤدي في الوقت ذاته عمل البالوعة الرئيسية التي تنقل الفضلات التي تطلقها الأنسجة الحية .

كما أنه يحتوي أيضًا على مواد كيماوية وخلايا قادرة على إصلاح الأعضاء كلما دعت الضرورة إلى ذلك » (١). وقال في شأن جلد الإنسان: « إن الجلد وملحقاته تلعب دور الحارس الأمين لأعضائنا ودمنا. إنها تسمح لأشياء معينة بالدخول إلى عالمنا الداخلي، وتمنع أشياء أخرى من دخوله، إنها الباب المفتوح دائمًا - وإن كان محروسًا بعناية - الذي يؤدي إلى جهازنا العصبي الرئيسي فيجب أن ننظر إليها باعتبارها جزءًا حيويًّا من أنفسنا » (٢).

وقال : « سطحنا الداخلي أكثر اتساعًا من سطح الجلد ، فالمنطقة التي تغطيها الخلايا المسطحة للشعب الهوائية بالرئتين هائلة ، إنها تعادل ما يقرب من خمسمائة متر مربع » (7) .

وها هو ذا عالم آخر من أكبر علماء أمريكا ، وقد شغل حينًا مركز رئيس المجمع العلمي في أمريكا ، قد بين للناس جميعًا أن العلم الحديث يثبت وجود الله وينتهي إلى الإيمان به وبوحدانيته . وقد سمى كتابه الذي ألفه في ذلك « الإنسان لا يقوم وحده » ويكفي أن نشير إلى بعض ما جاء فيه فنذكر مثلًا عملية الهضم في المعدة ، وهي – أي المعدة – أعظم معمل في العالم كما يقول : قال : « إن المعدة تتلقى كل ما نرسله إليها من طعام وشراب

<sup>(</sup>٢) اهـ . منه ص ٨٢ .

<sup>(</sup>۱) آهه منه ص ۹۵ .

<sup>(</sup>٣) اهر . منه ص ٥٥ .

على اختلاف أنواعه وأصنافه وعديد عناصره ، وهنا يبدأ عمل هذا المعمل العجيب ، ففيه يتم تحليل كل من هذه الأنواع والأصناف إلى عناصره الكيمائية الأولى ، ويعود تكوين الباقي بعد الفضلات إلى مواد صالحة لغذاء مختلف الخلايا ، بحيث تكون جميع المواد الحيوية الضرورية للحياة موجودة في مقادير منتظمة ، ومستعدة لمواجهة كل ضرورة ، ثم تقدم باستمرار إلى كل خلية من خلايا الجسم التي تزيد في عددها على عدد الجنس البشري كله .

ويجب أن يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمرًا ، وألا يورد سوى تلك المواد التي تحتاج إليها الخلية المعينة ، وذلك لتحويلها إلى عظام وأظفار ولحم وشعر وعينين وأسنان وما إلى ذلك كله من أجزاء الجسم صغيرها وكبيرها .

ها هنا إذن معمل كيمائي ينتج من المواد أكثر مما ينتجه أي معمل ابتكره ذكاء الإنسان وها هنا نظام للتوريد أعظم من أي نظام للنقل أو التوزيع عرفه العالم ، ويتم كل شيء فيه بمنتهى النظام ، فإذا كانت تلك المعجزات تتم في نطاق كامل ، والنظام يضاد المصادفة إطلاقًا كان هذا بلا شك من صنع خالق مبدع حكيم .

وهذه عدسة العين التي بها الإبصار تلقي صورة على الشبكية فتنتظم العضلات بطريقة آلية إلى بؤرة محكمة . والشبكية طبقات عشر منفصلة وهي في مجموعها ليست أكبر سمكًا من ورقة دقيقة ، والطبقة في أقصى الداخل تتكون من أعواد ومخروطات تبلغ الملايين عدًا ، وكل هذه الأعداد للعين وما تشتمل عليه ، وكل هذه التنظيمات لها ولأجزائها حصل في وقت واحد وكان لابد منه ، وإلا كان الإبصار مستحيلًا . فهل وجد ذلك كله مصادفة ، أو صنعه بشر ؟ كلا ، بل هو الله وحده الذي لا يعز عليه شيء .

ثم هذا العالم بأرضه ومائه وجد في مكانه الصحيح ، فلو كان المحيط أعمق بضعة آلاف من الأقدام عما هو حاصل لما كان لدينا أوكسجين ولا نباتات .

والأرض تدور مرة كل يوم وليلة ، فلو تأخر هذا الدوران عن أربع وعشرين ساعة لما أمكن وجود الحياة .

وهكذا نرى أن استعراض عجائب الطبيعة والكون من كل نواحيه والتأمل بعمق في كل ذلك يدل على أن هناك تصحيحًا وقصدًا في كل شيء ، وأن هذا التصميم ينفذ كله طبقًا لمشيئة الخالق . وما دامت عقولنا محدودة فإننا لا نقدر أن ندرك ما هو غير محدود . وعلى ذلك لا نقدر إلا أن نؤمن بوجود الخالق المدبر الذي خلق كل الأشياء ،

القرآن والإنسان \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

بما فيها تكوين الذرات والكواكب والشمس والسديم » (١) .

ويقول الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره المسمى « الجواهر » (٢) في صدد الكلام عن بدائع صنع الإنسان :

« ويا ليت شعري أي هندسة وأي نظام وأي مقياس كان في الرحم حتى صنع هذه المقاييس أثناء مرور الجنين بأطواره المختلفة وجعل أعضاء الإنسان وحواسه مرتبة منظمة :

۱ - بحيث تكون قامته ثمانية أشبار بشبره هو ، ويكون من رأس ركبته إلى أسفل قدميه شبران ، ومن ركبتيه إلى حقويه شبران ، ومن حقويه إلى رأس فؤاده شبران ومن رأس فؤاده إلى مفرق رأسه شبران ، بنسب متساوية كما تساوت نسب الأصابع في اليدين وفي الرجلين .

٢ - وإذا فتح الإنسان يديه ومدهما يمنة ويسرة كما يفتح الطائر جناحيه وجد ما بين رأس أصابع يده اليسرى ثمانية أشبار نصفها عند ترقوته والربع عند المرفقين .

٣ - وإذا رفع يديه إلى ما فوق رأسه كان ما بين أطراف أصابع يديه إلى أصابع قدميه
 عشرة أشبار وذلك قامته وربعها .

- ٤ وطول وجهه من منبت الشعر فوق جبينه إلى رأس ذقنه شبر وثمن شبر بشبره .
  - والبعد ما بين أذنيه شبر وربع .
  - ٦ وطول شق كل عين من عينيه ثمن شبره .

وطول إبهامه وطول خنصره متساويان! وهذا قل من كثر من المقاييس العجيبة
 التي في جسم الإنسان ، وذلك كله إذا كان طبيعيًّا معتدلًا .

وصدق اللَّه القائل: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَيِكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِى آيِ صُورَةٍ مَّا شَآءَ زَكِّبَكَ ﴾ [الانفطار: ٦- ٨] .

والقائل : ﴿ مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُدٍّ ﴾ [اللك: ٣] .

وقال الدكتور مصطفى محمود (٢) في صدد الكلام عن مخ الإنسان : المخ هو سنترال عظيم ، فيه مائة ألف مليون خط عصبي قادمة إليه من مختلف أماكن الجسد . والعصب البصري وحده فيه مليون خط عصبي قادم إليه من العين ، وقس على ذلك باقي الأعصاب .

 <sup>(</sup>۱) كتاب الإسلام وحاجة الإنسانية إليه للدكتور محمد يوسف موسى - من ص ۸۸ إلى ص ۹۱ .
 (۲) جـ ۲ ص ٤٦ .

وكل هذه الخطوط تلتقي في الدماغ حيث يقوم المخ بتحليل رسائلها والرد عليها بأعجوبة وأفعال فورية .

وبالإضافة إلى هذه الخطوط تجد آلاف الملايين من الخطوط الأخرى التي تقوم بدور الترابط في داخل السنترال نفسه بين مختلف المراكز حيث يقوم المخ بدور آخر هو التفكير بالإضافة إلى ردود الفعل التي يجيب بها على كل صنوف التنبيهات .

والحواس المهمة لها مراكز محدودة وسنترالات أصغر ، خاصة بها .

فالمركز البصري يقع في مؤخرة الدماغ ، ومراكز اللمس والسمع على الجانبين ، ومراكز الحركة في المنتصف ، ومراكز التوازن أسفل الدماغ في فصوص صغيرة خاصة بها اسمها « المخيخ » ومراكز التنفس والدورة الدموية في أعلى الحبل الشوكي عند اتصاله بالمخ ، أما التفكير والخيال والتصور والذاكرة وإدراك المستقبل والإحساس بالكيان والتدبر والعزم والتخطيط فلها قفص أمامي هائل ( خلف الجبهة ) خاص بها ولا مثيل له في الحيوان .

وهكذا كل نشاط له مركز خاص حتى العاطفة والغريزة والجنس والألم واللذة والنوم لها مراكزها ... وفي كل مركز ملايين الخلايا ساهرة كموظفي ( السويتش ) في حالة يقظة دائمة تجيب وتستجيب لأدق الهمسات العصبية .

وفي كل لحظة تتدفق ملايين الإشعارات والرسائل العصبية من الجلد والعين والأذن والأنف ومن الأحشاء والقلب والأوعية الدموية والكبد والرئتين وكل مكان بالجسد حاملة المعلومات والتنبيهات إلى المخ، هذا بالإضافة إلى خطوط الترابط الداخلية في المخ نفسه بين المراكز المختلفة، وهي الخطوط التي تقوم بالتنوير الضروري بين مختلف المراكز.

وفي نفس اللحظة تحمل ملايين الخطوط العصبية الصادرة عن المخ ردود الأفعال على هذه التنبيهات على شكل أوامر بالحركة إلى العضلات وتعليمات الإفراز للغدد المختلفة وإشارات باتخاد إجراءات سلوكية معينة لكل عضو . هذا النشاط المعقد هو دوره . اها أليس هذا داخلًا تحت قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِينَ أَعَطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَّقَهُم مُم هَدَىٰ ﴾ والمد ١٠٠] .

وهل يمكن أن يكون ذلك كله إلا من صنع الحكيم الخبير القائل : ﴿ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِيَ اللَّهِ ٱلَّذِيَ النَّهِ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ النَّهَ كُلُونَ ﴾ [النمل: ٨٨] .

ولو أننا استطردنا في ذكر عجائب الإنسان من بدء تكوينه إلى أن يستوي ثم يولد ثم يتطور في أطواره المختلفة ، وذكرنا ما أعده الله له من غذاء وماء وهواء ومناخ ، وما كرم به الإنسان على سائر الحيوانات ، ما وسعتنا إلا مجلدات عديدة ، ولو تتبعت العلوم الإنسانية لوجدتها كثيرة جدًّا ، وكل عالم فيها يبذل جميع جهده ومحاولاته من أجل فهم الإنسان وحاجات الإنسان وأخلاقياته ونفسياته واجتماعياته وسياسته وحروبه وسلمه وأمراضه وعلاجه ... إلخ ، أليس الإنسان وحده كافيًا في إثبات وجود صانع حكيم عليم مدبر ؟

ولذلك أراح المؤمنون أنفسهم من عناد الشك والتردد بعد أن استبان الحق وظهرت معالم الطريق فقالوا « ربنا الله ثم استقاموا » وكانوا بذلك أسعد الناس وأطيبهم نفسًا وأحسنهم عملًا ، وأنظفهم ضميرًا وأقومهم سبيلًا : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَذِينَ كَفَرُوا البَّعُوا ٱلْبَعُوا ٱلْبَعُوا ٱلْبَعُوا الْبَعُوا الْبَعُوا الْبَعُوا الْبَعُوا اللهُ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا النَّبُعُوا الْبَعُوا اللهُ وَمحمد: ٣] .

### \* \* \*

# 🛞 القرآن وعبر الدواب 🛞

٣ - وقال تعالى : ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَائِيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَشُمُ أَمَالُكُمَّ ﴾ [الأنعام: ٣٨] .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا مِن دَآلِتَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدُعَهَاً كُلُّ فِي كِتَنِ مُّبِينِ ﴾ [مود: ٦] .

وقال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَاّبَتُو مِن مَّا أَوْ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَىٰ الْآيَةُ مَا يَشَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ والنور: ١٤٥] .

إن عالم الحيوان والطيور والحشرات لو نظرنا فيه نظرة تأمل لوجدنا به عجائب يعجز الإنسان عن تفسيرها ولا يسعه عند إدراكها إلا أن يقول: سبحان الله الذي خلق فسوى ، وقدر فهدى ، ومنح كل كائن ما به يحيا ، ويدافع عن نفسه ويهاجم عدوه ويجلب رزقه ، ويدبر أمره حسب الظروف والأجواء المحيطة به .

وسأنقل إليك في ذلك بعض ما ذكره الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره :  $(1)^{(1)}$  مكتفيًا بذكر اللطائف التي ذكرها مستغنيًا بذلك عن الشرح وزيادة التفصيل ، قال :

<sup>(</sup>١) جـ ٢ ص ٨١.

### اللطيفة الأولى :

لقد رأى العلماء الباحثون في العصر الحاضر ، وكشفوا أن بعض الذباب يحفر لبيضه جحرًا في الأرض يضعه فيه ، ثم يذهب إلى عنكبوت أو دودة يمج فيها جزءًا من السم فتسكن حركتها ، ثم يحملها إلى جحره ويلقيها عند البيض ويسد عليها ، فإذا خرجت الأولاد من البيض وجدتها بجانبها فتغذت بها .

وسبب ذلك أن هذه الحشرات لا تأكل ميتة قط ، وأمها لاترى أولادها قط فتحضر لها هذه الحشرات التي خدرتها بسمها حتى إذا خرجت من البيض أكلتها ، أليس ذلك داخل تحت قوله تعالى : ﴿ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران : ٢٧] .

فأين تعلمت هذه الذبابة ولم تر أمها ولم يكن هناك مدارس ولا معلمون ؟؟؟

### اللطيفة الثانية :

بعض أنواع الذباب لايعيش أولاده إلا في جوف الحيوان ، فتعمد الذبابة إلى دودة فتخرق جلدها بخرطومها ، ثم تضع بيضها الكثير موضع الخرطوم تحت الجلد ، فإذا حصل الفقس وخرجت الأولاد أكلت من اللحم والدهن ولم تتعرض للأعصاب التي عليها مدار الحياة ، ومتى قدرت شرعت تأكل الأعصاب فتموت تلك الدودة ، ثم تخرج تلك الحشرات ، ومتى خرجت عملت كل واحدة منها لنفسها خيطًا محكمًا تلتف فيه ، وتتراكم فوق سطح الجثة ، فتغطيها بكثرتها لتأكلها فلا يرى الراؤون منها شيئًا ﴿ إِنَّ رَبِّى لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ .

### اللطيفة الثالثة :

الأرانب تنتف شعر بطنها ، فتجعله فراشًا لأولادها ، وبعض الحشرات أعظم منها شفقة وأكثر رحمة ، فإنها تنتف شعرها كله ، ولا تكتفي بجزء منه ، ومتى باضت لفت بيضها في شعرها فجعلته أثوابًا تصنعها لوقايته من الحر والبرد والعوارض الجوية ثم تموت .

### اللطيفة السادسة :

إن يعسوب النحل التي يقال لها أم النحل إذا ماتت اخترن واحدة منهن وهيأن لها مكانًا أوسع خمس مرات وأخذن يخدمنها ويطعمنها الشهد الذكي الرائحة فتكبر سريعًا لحسن المواد الغذائية فتأمر وتنهى وتعمل على مقتضى القوانين ، ولا يخترنها إلا إذا كانت فيها تلك الصفات التي يعرفنها بالإلهام .

### اللطيفة التاسعة :

إن النحل إذا دخل عليه عدو من الحشرات مزقه ، فإن كان العدو صغيرًا رموه ، وإن كان كبيرًا اجتمعن عليه ولسعنه معًا حتى يموت ، ولما لم يكن في قدرتها إخراجه فإنها تعمد إلى صمغ تحضره من بعض النباتات فتلفه به وتغلفه .. فبالسم تخلصت من حياته وبالصمغ تخلصت من ضرره بعد موته لأنه محنط ... ( ويلاحظ أني أترك بعض اللطائف لعدم أهميتها في الموضوع ) .

### اللطيفة العاشرة :

۱ - إن القنفد يصعد إلى الكرم فيرمي بالعنقود ، ثم ينزل فيأكل منه ما يكفيه ، وإن
 كان له فراخ تمرغ على الباقى فيتعلق بشوكه فيذهب به إلى أولاده .

٢ - إن بين الغراب والذئب ألفة ، فإنه إذا رأى الذئب بقر بطن شاة سقط وأكل منها والذئب لا يضره .

من الذي علم الكتكوت أن يكسر البيضة عند أضعف أجزائها ويخرج ؟

من الذي علم الطيور الهجرة عبر البحار والصحاري إلى حيث تجد الغذاء الأوفر والجو الأحسن ؟ وإلى حيث تتلاقح وتتوالد ؟ ... ومن الذي يسدد خطاها طوال هذه الرحلة من ألوف الأميال فلا تضل ؟

من الذي علم دودة القز أن تنسلخ من ثوبها مرة بعد أخرى ، ثم تنزوي في ركن لتبني لنفسها شرنقة من حرير تنام فيها ليالي طويلة مثل أهل الكهف ثم تخرج منها فراشة بيضاء جميلة ؟

من الذي علم أبو ذنيبه كيف يصنع لنفسه ذنبًا حين تقطع له ذنبه ؟ .. لا أحد ، إن العلم باطن في خلاياه .. كل خلية تعرف دورها معرفة تلقائية وتؤديه .

<sup>(</sup>١) اهـ . باختصار من تفسير الجواهر .

 <sup>(</sup>٢) كتابه ( لغز الحياة ) مع ملاحظة أننا ننقل عنه فقط ما يتصل بتخصصه أو ما له صلة به ، وليس معنى ذلك أننا نوافقه على شطحاته الخاصة بتفكيره ، في الدين أو في القرآن فيراعي ذلك .

وبالمثل ما يحدث لنا حينما نجرح فتلتئم جروحنا من تلقاء نفسها .. وحينما تجرح الأشجار فتلتم بنسيج من الفلين يملؤها بين شفرات جروحها .

وبالمثل ما يحدث لنا بدون جراح وبدون أمراض حينما يحقق لنا جسمنا درجة حرارة ثابتة في الحر وفي البرد .. ويحتفظ لنا بوزن ثابت في ظروف مختلفة من الجوع والشبع ، ويحتفظ بسلامته ووحدته في مواجهة جيوش جرارة من الميكروبات تعمل ليل نهار على تفكيكه وتفتيته وهضمه وأكله .

هذا التوازن الدقيق الذي يتحقق بفاعلية مستمرة من الداخل وحركة دائبة لتصحيح كل خطأ .. هو الذي يثير التفكير .. إلى أن قال :

والتفسير العلمي للحياة بأنها نشاط كيماوي (كما يقول الطبيعيون المنكرون للصانع) تفسير غير كاف .. لأن الجسم الميت يحتوي على نفس المواد الكيماوية التي في الجسم الحي .. والتراب يحتوي على نفس المقادير من الحديد والنحاس والكربون .. إلى أن قال : والمشكلة تحتاج إلى تفكير أكثر (١) .

ثم يقول في موضع آخر: وبيننا اليوم حشرات عجيبة تأكل أنواعًا عجيبة من الأطعمة، مثل ذبابة البترول التي تعيش في أحواض البترول، وذبابة التحنيط التي تعيش على أملاح تحنيط الجثث، وخنفساء الدائرة الكهربائية التي تعيش على أسلاك الرصاص... وكل حشرة تتحرك مثل عربة مصفحة تحيط بجسمها الرقيق صفائح من مادة كالصلب اسمها ( الكيتين » تقاوم فعل جميع المهلكات الكيمائية .. وهي تسلح نفسها بحراب وخناجر وأشواك .

وبعضها يسلح نفسه بحويصلة من السم متصلة بإبرة حامية ( الزبان ) يطعن بها أي علم يقترب منه فيشله ثم يلتهمه ، وبعضها يتلون بلون البيئة كفرس النبي الخضراء بلون الخضرة ، أو الجرادة الصفراء بلون الرمل .. وبعضها يطلق غازات كريهة ليطرد أعداءه .. وبعضها يبني لنفسه قلاعًا حصينة من الطين ، وبعضها يحاكي في هيئته الزنابير اللاسعة بدون أن يكون له زبان ليضحك على مطارديه .. إلى أن قال : وأعجب ما في الحشرة ما يسمى بالمعرفة الغريزية .. فحشرة أبي دقيق تختار أوراق الكرنب لتبيض عليها مع أنها لا تتغذى على الكرنب ولا تحتاج إليه ، وإنما تقودها إلى ذلك معرفة غريزية باطنية .. فالبيض سوف يفقس وسوف تخرج ديدان صغيرة لا تأكل سوى الكرنب ، فيجب أن تبيض حشرة أبي دقيق على ورق الكرنب ليجد الصغار ما يأكلونه . ومع هذا فحشرة تبيض حشرة أبي دقيق على ورق الكرنب ليجد الصغار ما يأكلونه . ومع هذا فحشرة تبيض حشرة أبي دقيق على ورق الكرنب ليجد الصغار ما يأكلونه . ومع هذا فحشرة

<sup>(</sup>١) م ص ٧ - إلى ص ١١ .

أبي دقيق لاتعرف هذه المسألة معرفة عقلية واعية .. وحتى لو رأت صغارها التي فقس عنها بيضها فهي لن تعرفها . إن كل العملية تتم بدون وعي وبإملاء من قوة مجهولة اسمها الغريزة .

وزنبور الطين يصطاد الدودة ثم يبيض عليها بيضة واحدة ثم يضعها في العش ويمضي باحثا عن حصاة ليحملها بين ذراعيه ويغلق بها باب العش .. وتفقس البيضة لتجد اليرقة الصغيرة طعامها جاهزًا بين يديها .. كيف أدرك الزنبور الحاجة لأولاده فاحتاط لها ؟ والبعوضة التي بيضها على سطح الماء فتزود كل بيضة بكيس من الهواء وتطفو بها على سطح الماء .. هل تعرف قاعدة قوانين أرشميدس ؟

والحشرة التي يسمونها في علم الحشرات « قاذفة القنابل » والتي تتمخطر أمام الحيوانات المفترسة دون خوف حتى إذا فتح أحدها فمه ليلتهمها ضغطت على كيس في بطنها فامتزجت في لحظة إفرازات ثلاث غدد تحتوي على مادة الهيدروكيتون وفوق أكسيد الهيدروجين وإنزيم خاص ، ويؤدي اختلاط الثلاثة إلى تفاعل شديد وخروج غاز لاسع كريه الرائحة فيفر الحيوان المفترس رعبًا .. هل أخذت هذه الحشرة دبلومًا في الكيمياء من كامبريدج ؟ إلى أن قال :

لاشك أن هناك عقلا كليًّا خلق مخلوقاته وخطط لها وهو يعلم من الغيب ما لاتعلم (١).

#### أمام بيت النمل :

لازلنا مع الدكتور مصطفى محمود في كتابه ( لغز الحياة ) وهو يتحدث الآن عن النمل وأعاجيبه وما فيه من آيات ، وإن كان الدكتور حين يتحدث يشعرك بأنه حائر لم يدرك القوة الخفية من وراء هذه الآيات هل هي قوة الطبيعة ؟؟ أم هي قوة الله (٢) ؟ ويبدو أنه كتب ذلك حين كان في مرحلة الشك التي أوصلته إلى الإيمان حتى أخرج كتابه ( من الشك إلى الإيمان ) .

#### والآن مع الدكتور في أسلوبه الأدبي العلمي الجميل. قال:

إن وقفة أمام نملة صغيرة لمما يثير الذهول . كيف تعلمت هذه النملة أن تبني بيوتها الهندسية المعقدة ذات الدهاليز والغرف والبدرومات والمخازن ؟ .. كيف انتظمت في مجمع فيه توزيع دقيق للاختصاصات والوظائف ؟ كيف تعلمت أن تزرع ؟ ( بعض أنواع النمل يزرع عيش الغراب ) .. كيف تعلمت أن تجلب حشرة أخرى مثل حشرة

<sup>(</sup>١) اهـ من كتاب لغز الحياة بتصرف .

المن وتسوقها أمامها في قطعان ؟؟

إن اتصال هذه الأعداد الهائلة من النمل في مجمع ذي نظام معناه أنها اكتشفت بينها وبين بعضها نوعًا من اللغة والتفاهم .

وآخر البحوث في هذا الباب يقول: إن النمل يتفاهم بعضه مع بعض بلغة كيماوية . ولو أنك راقبت عش النمل سوف ترى بين وقت وآخر نملتين تلتقيان وتتبادلان ما يشبه القبلة والوشوشة . وفي الواقع أنها ليست قبلة ولا وشوشة ، وإنما كل نملة تفرز في فم الأخرى لعابًا خاصًا فيه رمز كيمائي معين معناه .. فلنفعل كذا وكذا .. وبالمثل حين تتسلم النملة العاملة البيضة التي تبيضها الملكة للعناية بها . تتسلمها مطلية بمادة كيمائية خاصة من إفراز الغدد الملكية .. وحينما تلعق النملة هذا الطلاء فكأنما تسلمت رسالة رمزية فيها جميع التعليمات الخاصة بالعناية بالبيضة .

وشيء آخر في النمل لا يمكن أن نسميه العقل وإنما شيء كالبصيرة - أن تقوم النملة بخزن الطعام والحبوب والفتات والفضلات وتقوم بحراستها والسهر عليها والدفاع عنها ضد المغيرين تأهبًا لفصل الشتاء دون أن تكون عندها قدرة عقلية ولا خيال ولا تصور للمستقبل وظروفه واحتياجاته وأن تهاجم النملة دودة أكبر منها أضعافًا مضاعفة وتقفز في خفة فوق ظهرها .. وتمسكها من عنقها بفكين كالكلابين ، وتحقن في مراكزها العصبية مادة مخدرة تصيبها بالشلل .. وتفعل هذا في لحظات ثم تجرها فريسة سهلة مستسلمة إلى العش .. كيف عرفت النملة مكان هذه المراكز العصبية للدودة ؟

إنها تفعل دائمًا الشيء المناسب في الوقت المناسب (١).

#### اللغة التي يتكلم بها النحل:

تحت هذا العنوان قال الدكتور ما يأتي بطريقته الأدبية البسيطة الخفيفة القيمة :

هل ألقيت نظرة على خلية نحل ؟ إنها نظرة تستحق المخاطرة ..

على الباب سوف تجد الحراس شاكي السلاح ( ومن جرب لسعة زبان النحل عرف ما هو ذلك السلاح الذي يحمي به النحل دياره ) .

وسوف تجد عددًا من النحل لا عمل له إلا الضرب بأجنحته باستمرار لدفع الهواء النقي إلى داخل الخلية لتجديد هوائها ..

فإذا دخلت خطوة ربما رأيت فأرًا ميتًا لقي مصيره نتيجة شهيته التي لم يستطع

<sup>(</sup>١) اه . بتصرف ص ٤٧ إلى ص ٤٩ .

مقاومتها إلى تذوق العسل ، وهي معركة في العادة لا تستغرق أكثر من دقائق يتحول بعدها الفأر إلى حيوان مشلول تمامًا نتيجة لسع النحل ثم يموت .

ولكن المنظر المثير حقًّا هو منظر ملكتين من ملكات النحل تتبارزان حتى الموت وحولهما بقية الشعب يتفرج في رهبة ولا يتدخل .. فالخلية لا تتسع إلا لملكة واحدة ، وعلى الملكة الثانية أن تموت أو ترحل لتبني خليتها وحدها .

ويبدو أن النحلة العاملة مهندسة عظيمة .

تلك الجدران الجميلة المقسمة إلى آلاف الغرف السداسية البديعة ذات الهندسة المحكمة حيث تضع الملكة بيضها . كل بيضة في غرفة ويرعى جيش النحل العامل هذا البيض حتى يفقس يرقات فيطعمه بالعسل حتى يتحول إلى عذاري ، فيغطيه بالحرير ويغلق عليه غرفه حتى يستوي عوده ويتحول إلى نحل بالغ ، فيخرج ليشارك في نشاط الخلية .

وثمة غرفات خاصة لخزن العسل والشمع ... وغرفات خاصة واسعة لإيواء الأميرات بنات الملكة .. ثم جيش عاطل من الذكور لا عمل لهم إلا ساعة التلقيح حينما تطير الملكة خارجة من الخلية في الربيع ، فيتبعها جيش الذكور وتظل ترتفع في طيرانها تساعدها أجنحتها الطويلة القوية بينما يتسابق خلفها الذكور ويهلك الواحد منهم بعد الآخر تعبًا في تلك المطاردة غير المتكافئة ويتساقطون تباعًا حتى يبقى واحد هو أقواهم فتهبط إليه الملكة وتستسلم له ليلقحها ثم يموت بدوره .. وتعود الملكة حبلى لتضع بيضها وتبدأ القصة من جديد .

تنظيم دقيق وتوزيع صارم في الوظائف ، وتعاون إلى درجة الفداء ...

لابد أن هذه النحلات تتفاهم بينها بلغة ما ..

وسوف تدهش حينما تعلم أن هذه اللغة هي الرقص .. بالإشارة واللغة والحركة والرقص يتكلم النحل ..

هذه النحلة العائدة من الحقول اكتشفت زهورًا قريبة مليئة بالرحيق ، والإشارة التي سوف تعبر بها عن هذا الاكتشاف هي أن تدور في حركة دائرية ، وهي تخفق بجناحيها ثم تضع قطرة من الرحيق فيشمها النحل العامل ليحفظ رائحتها جيدًا ، ثم ينطلق إلى الزهور ، فإذا كانت الزهور المكتشفة بعيدة على مسافة أكثر من مائة متر فإنه لابد أن تشير النحلة إلى مكانها بالضبط ، ولهذا ترقص على شكل دائرة يشقها خط إلى نصفين .. وهذا الخط يشير إلى اتجاه الحقل الذي فيه الزهور .. وهي سوف تمشي على

٣٦ ======= ما يجب في حق اللَّه تعالى

هذا الخط وهي تهز بطنها هزات سريعة إذا كان الحقل على مسافة متوسطة ، وبطيئة إذا كان على مسافة كبيرة ، وعيناها ستكونان دائمًا ناظرتين إلى اتجاه الحقل .

ويفهم النحل العامل الإشارة وينطلق إلى حيث يشير الخط على يسار الشمس أو يمينها ، وبنفس الزاوية التي رسمتها النحلة أثناء رقصها فيصل إلى المكان تمامًا ... إلخ (١) .

أظن أننا الآن وبعد هذا العرض لأعمال النحل نستطيع أن ندرك القوة الحكيمة العالمة المدبرة التي صنعت النحل وكل شيء في إبداع رائع وتنظيم عظيم ، ألا تجد ذلك كله مأخوذًا من قوله تعالى في سورة النحل : ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّمَٰلِ أَنِ اَتَّخِذِى مِنَ لَلِمَبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الشَّمَرَتِ فَاسَلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابُ تُخْذِيكُ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءً لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَرُونَ ﴾ بُطُونِهَا شَرَابُ تُخْذِيفُ الْوَنْلُهُ فِيهِ شِفَاءً لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَنْفَكَرُونَ ﴾ النحل: ١٨، ٢٩] .

إنك لو تدبرت الآية لوجدتها في إيجاز تذكر من جوانب الروعة في النحل أكثر مما ذكره الدكتور مصطفى محمود وغيره ، وقد ركزت الآيتان على موضوعات أساسية كل منها يحتاج سفرًا تكتب فيه تفاصيله وهي :

- ١ اتخاذ البيوت حسب الظروف والبيئة .
  - ٢ اختيار الغذاء المناسب .
- ٣ الاهتداء إلى الطريق الموصلة إلى الغذاء .
- ٤ ما يخرج منها من الشهد المختلف الألوان لاختلاف الغذاء .

# 🛞 القرآن والعرض الشمولي للكون 🛞

وإليك جملة من الآيات القرآنية جمعت آيات كونية كثيرة شملت النبات والأفلاك والإنسان والأشجار والثمار وغيرها . والمقام لا يسع الشرح واستنباط دقائق العجائب الإلهية منها . فعليك أن ترجع إلى الكتب المتخصصة إذا أردت المزيد من ذلك . ولكنك

<sup>(</sup>١) اهم . ص ٥٦ إلى ص ٦٠ ( لغز الحياة ) .

سوف ترى في هذه الآيات صورة للحياة في بدئها ، ثم في نموها وازدهارها . وصورًا للجمال الذي يشمل الكون : أرضه وسماءه على السواء .

وصورة للإنسان السيد على هذا الكوكب - الأرض - وقد أضيئت له الأرض بمصابيح في السماء ، وأينعت له الثمار في أنواع الأشجار ، ونظمت له حركة الشمس مع الأرض ليجد لراحته الليل لباسًا ، ويجد لدأبه النهار معاشًا ، ويجد لزرعه العام فصولا ، ويشعر بأن رحمة خالقه وسعت كل شيء ومنحت كل مخلوق قوام حياته أسباب تطوره ، ومادة بقائه أو فنائه .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ فَالِقُ الْمَتِ وَالنّوَكُ يُغْرِجُ الْمَنَ مِنَ الْمَيْتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَمُوْ الْمَتَّ فَإِلَّهُ اللّهُ فَاَنَى تُوْفَكُونَ ﴾ (أي : فكيف تصرفون عن هذه الآيات الباهرة ) ﴿ فَالِقُ الْمَحْبَاحِ وَجَعَلَ الْبَيْدِ الْمَيْدِ الْمُودِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ ا

#### وبعد هذا العرض القرآني للكون وللإنسان وللأحياء نستخلص الآتي :

ما توحيه الآيات القرآنية من مدلولات علمية غفل عنها المسلمون طويلًا .

 $1 - a \le 1$  الكون بكل ما فيه ومن فيه محدث من عدم ومحدثه هو الله تعالى .  $7 - a \le 1$  الكون قائم ومتحرك ومتطور حسب سنن وقوانين ثابتة ، وقانون السببية هو المهيمن والمسيطر على هذا الكون ، وهذا القانون من صنع الله الذي أتقن كل شيء .  $9 - a \le 1$  الكريم آيات مقروءة تدلنا على ما في الكون من آيات محسوسة ذات دلالات علمية لا تحصى فواجب المسلمين اليوم أن ينهضوا نهضة علمية تتفق مع

# الطائفة الثالثة من الأدلة: من أقوال الفلاسفة والعلماء

١ – قال الأستاد مومنيه في مجلة الكوسموس سنة ١٨٩٣ م في بحث يثبت به وجود الله : « إن افترضنا بطريقة تعلو عن متناول العقل أن الكون خلق اتفاقًا بلا فاعل مريد مختار ، وأن الاتفاقات المتكررة توصلت إلى تكوين رجل فهل يعقل أن الاتفاقات أو المصادفات تكون كائنًا آخر مماثلا له تمامًا في الشكل الظاهري ومباينًا له في التركيب الداخلي وهو المرأة بقصد عمارة الأرض بالناس وإدامة النسل فيها ؟ » قال : « أليس يدل هذا وحده على أن في الوجود خالقًا مريدًا مختارًا أبدع الكائنات ، ونوع بينها وغرز في كل نوع غرائز ، ومتعه بمواهب يقوم بها أمره ويرتقي عليها نوعه ؟ » .

قال الأستاذ محمد فريد وجدي تعليقا على هذا البرهان : نقول : إن هذا البرهان الذي ظن الأستاذ مومنيه ، أنه أول من لفت الأنظار إليه مستمد من قوله تعالى (١) : ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم أَزْفَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُودَةً وَرَجْمَةً ﴾ [الروم: ٢١] .

#### ٢ - أما ديكارت فأعطى على وجود الخالق أدلة ثلاثة :

أولاً: قال : إني مع شعوري بنقص ذاتي أحس في الوقت ذاته بوجوب وجود ذات كاملة وأراني مضطرًا للاعتقاد بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال ، هي الله .

ثانيًا: قال ديكارت: إني لم أخلق ذاتي بنفسي ، وإلَّا فقد كنت أعطيها سائر صفات الكمال التي أدركها. إذن أنا مخلوق بذات أخرى ، وتلك الذات يجب أن تكون حائزة جميع صفات الكمال ، وإلا اضطررت أن أطبق عليها التعليل الذي طبقته على نفسى .

ثالثًا: قال ديكارت: إن عندي شعورًا بوجود ذات كاملة لا تفترق في الوضوح عن شعوري بأن مجموع زوايا أي مثلث تساوي زاويتين قائمتين ؛ إذن فالله موجود.

ولم يصل ديكارت إلى هذه الحقائق إلا بعد أن تخلص مما ملئ به ذهنه من حشو رثّ من العقائد والتقاليد والوراثات. قال: فأردت أن أتخلص من هذه الأحمال الثقيلة

<sup>(</sup>١) دائرة معارف وجدي ص ٤٨٦ .

ولو مرة في حياتي ، وأنظر مجردًا عن كل وراثة إن كنت أريد الوصول إلى حقائق ثابتة من العلم (١) .

٣ - أما نيوتن : فهو أكبر علماء الفلك في عصره من الإنجليز ، وهو يعتبر من العقول النادرة التي ظهرت في العالم ( ١٦٤٢ - ١٧٢٧ م ) وهو مكتشف قانون الجاذبية العامة وغيره من القوانين الفلكية ، ولما اشتهر ببعد النظر وقوة الإقناع . سأله الناس من كل مكان أن يأتيهم بدليل على وجود الله يكون في درجة المحسوسات فأجابهم قائلًا :

لا تشكوا في الخالق فإنه مما لا يعقل أن تكون الضرورة وحدها هي قائدة الوجود ؟ لأن الضرورة عمياء متجانسة في كل زمان ومكان ، لا يتصور أن يصدر منها هذا التنوع في الكائنات ، ولا هذا الوجود كله بما فيه من ترتيب أجزائه وتناسبها مع تغيرات الأزمنة والأمكنة ، بل إن كل هذا لا يعقل أن يصدر إلا من كائن أزلي له حكمة وإرادة : ثم قال :

من المحقق أن الحركات الحالية للكواكب لا يمكن أن تنشأ من مجرد فعل الجاذبية العامة ؛ لأن هذه القوة تدفع الكواكب نحو الشمس ، فيجب لأجل أن تدور هذه الكواكب حول الشمس أن توجد يد إلهية تدفعها على الخط المماس لمداراتها .

ثم قال: ومن الجلي الواضح أنه لا يوجد أي سبب طبيعي استطاع أن يوجه جميع الكواكب وتوابعها للدوران في وجهة واحدة وعلى مستوى واحد بدون حدوث أي تغيير يذكر ، فالنظر لهذا الترتيب يدل على وجود حكمة سيطرت عليه ، .. ثم إنه لا يوجد سبب طبيعي استطاع أن يعطي هذه الكواكب وتوابعها هذه الدرجات من السرعة المتناسبة تناسبًا دقيقًا مع مسافات بالنسبة للشمس ولمراكز الحركة ، تلك الدرجات الضرورية لأن تتحرك هذه الأجرام على مدارات ذات مركز واحد مشترك بين جميعها ، لأجل تكوين هذا النظام بين جميع حركاته يجب وجود سبب عرف هذه المواد وقارن بين كميات المادة الموجودة في الأجرام السماوية المختلفة ، وأدرك ما يجب أن يصدر منها من القوة الجاذبية ، وقدر المسافات المختلفة بين الكواكب والشمس وبين توابعها وساتورن ، وجوبيتر ، والأرض ، وقرر السرعة التي يمكن أن تدور بها هذه الكواكب وتوابعها حول أجسام تصلح أن تكون مراكزها .

إذن فمقارنة هذه الأشياء والتوفيق بينها جعلها نظامًا يشمل كل هذه الاختلافات بين

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٤٩٠ .

أجزائه . كل هذا يشهد بوجوب وجود « سبب » لا أعمى ولا حادث بالاتفاق ، ولكن على علم راسخ بعلم الميكانيكا والهندسة . ثم قال :

ليس هذا كل ما في المسألة ، فإن الله ضروري أيضًا سواء لإدارة هذه الأجرام على بعضها ، وهو الأمر الذي لا يمكن أن ينتج من مجرد قوة الجاذبية . أو لتحديد وجهة هذه الدورات لتتفق مع دورات الكواكب ، كما يرى ذلك في الشمس والكواكب وتوابعها ، بينما ذوات الأذناب في كل جهة على السواء . ثم قال :

وغير هذا: ففي تكون الأجرام السماوية كيف أن الذرات المبعثرة استطاعت أن تنقسم إلى قسمين: القسم المضيء منها انحاز إلى جهة لتكوين الأجرام المضيئة بذاتها كالشمس والنجوم، والقسم المعتم يجتمع في جهة أخرى لتكوين الأجرام المعتمة كالكواكب وتوابعها. كل هذا لا يعقل حصوله إلا بفضل عقل لاحد له.

ثم قال: كيف تكونت أجسام الحيوانات بهذه الصناعة البديعة ، ولأي المقاصد وضعت أجزاؤها المختلفة ؟ هل يعقل أن صنع العين الباصرة بدون علم بأصول الإبصار ونواميسه ؟ والأذن بدون علم بقوانين الصوت ؟ كيف يحدث أن حركات الحيوانات تتجدد بإرادتها ومن أين جاء هذا الإلهام الفطري في نفوس الحيوانات ؟

إلى أن قال : وهذه الكائنات كلها في قياسها على أبدع الأشكال وأكملها ألا تدل على وجود إله منزه عن الجسمانية حي حكيم يرى حقيقة كل شيء بذاته ويدركه أكمل إدراك (١) ... إلخ .

#### ٤ - وقال العلامة هرشل الإنجليزي من أكابر علماء الفلك في العالم كله:

« كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلي لا حد لقدرته ولا نهاية ، فالجيولوجيون والرياضيون والفلكيون والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم وهو في الواقع صرح عظمة اللَّه وحده » (٢) .

#### o - وقال العلامة الطائر الصيت « لينيه » الفزيولوجي الفرنسي :

« إن الله الأزلي الكبير العالم بكل شيء والمقتدر على كل شيء قد تجلى لي ببدائع صنعه حتى صرت دهشًا متحيرًا فأي قدرة وأي حكمة وأي إبداع أبدع من مصنوعات يده سواء في أصغر الأشياء أو أكبرها . إن المنافع التي نستخدمها من هذه الكائنات تشهد بعظم رحمة الله الذي سخرها لنا ، كما أن جمالها وتناسقها ينبئ بواسع حكمته ،

<sup>(</sup>١) اه ص ٤٩٦ ، ص ٤٩٧ .

وكذلك حفظها عن التلاشي وتجددها يقر بجلال اللَّه وعظمته » (١) .

#### ٦ - ويقول الأستاذ « كاميل فلا مريون » :

« الإلحاد أحقر من أن ينتسب إلى العلم أو العقل أو أن يسمى مذهبًا إنسانيًا ، وأقل وأصغر من أن يهتم بشأنه . بل الإلحاد وهم يلم ببعض العقول المستعدة لهمزات شياطين الوساوس .

إن الإحساس بالعقيدة ألصق بفؤاد الإنسان من كل إحساس فيه ، وليس المنكر لها بأقل إحساسًا بها من سواه . بل ربما كان تظاهره بالجحود والنكران حجة ناطقة على أنه أشد الناس تأثرًا بها إلا أنه ضل الطريق وأخطأ المهيع فقذفت به حيرته إلى متائه من النظريات هي ظلمات بعضها فوق بعض ، فلم ير المخلص منها إلا الفروض وابتكار السفسطات التي لو خلا بها يومًا وحكم فطنته لضرب بها عرض الحائط ولعلم أن إحساسه في واد وما تخيله في واد آخر ، وإنا لو سئلنا يومًا عمن هوأكذب الناس على نفسه لقلنا بدون تردد : هو الرجل الذي يزعم أنه ملحد » (٢) أليس هذا هو الدليل الشعوري الذي ذكرناه في أول الأدلة ؟

\* \* \*

#### ( الطائفة الرابعة من الأدلة : من تجاربنا

١ – لقد بلغ الإنسان في العلوم والبحوث الكونية مبلغًا إذا قيس بما سبقه يعتبر ما وصل إليه العصر كالمعجزة ، ومع ذلك فإنه عندما وصل إلى القمر وسبح في الفضاء البعيد أحس بأنه ذرة في كون لا حد له ، وأنه قطرة في محيط لا ساحل له ، وأن عظمة العلم في أنه حقق للإنسان إدراك عجزه أمام قدرة الله وعظمته .

كثيرًا ما يتفق العلماء على أمر أوصلهم إليه علمهم وتجاربهم ، ثم يقدرون نتيجة علمهم وتجاربهم نهاية معينة ، ولكن تجاربهم وعلمهم واتفاقهم : كل ذلك يأخذ خطوة إلى الوراء حين تظهر النتيجة والنهاية عكس ما اتفقوا وضد ما قدروا .

ومثلًا لذلك أذكر لك هذه الواقعة التي تعلمها قرية بأكملها ، ولا يشك أحد في شيء من تفاصيلها . فقد كان لي أخت مريضة بمرض عصى العلاج ، وقرر جمع من الأطباء أن لا أمل في شفائها . وبعد مدة اشتد مرضها ، فلما كشف على مرضها

<sup>(</sup>۱) اهد منه ص ۵۰۶ . (۲) اهد منه ص ۵۳۶ .

الدكتور المعالج قرر أن لا أمل ، وأن ساعة الموت قد دنت !!! وأخرج لها شهادة تثبت سبب وفاتها حتى إذا ماتت لا يحتاج أهلها إلى السفر إليه لاستخراجها ، وكان حالها حسبما يعرف الناس من نتيجة تجاربهم هي حالة إشراف على الموت ، وحضر إخوتها البعيدون ، وأعدت لجئتها كل المطلوبات ، وأعد أهلها المكان المخصص لتقبل العزاء من الناس ، وباتوا بجوارها ينظرون إليها انتظارًا للحظات الأخيرة (١) ، وخابت تقديرات الجميع فلم تمت المريضة بل بدت في آخر الليل تتحرك تحرك الأحياء .. ثم شفيت بعد ذلك تمامًا .. وهي الآن ربة بيت تقوم بكل ما يقوم به أمثالها .. أليست هذه آية ؟ ألم تسمع كثيرًا بأمثلة لها ؟ فمن وراء ذلك كله ؟ قل إنه الله ولا أحد سواه ...

# ٣ – وكتب الأستاذ سعيد حوى القصة الآتية في كتاب « اللَّه ﷺ » <sup>(٢)</sup> :

أذاع راديو دمشق في ١٥/١/١٠ م الساعة الثالثة إلا ربعًا من بعد الظهر نقلا عن مجلة الأبحاث الطبية الصادرة في إنجلترا حادثة نشرتها المجلة المذكورة بتوقيع الطبيب الذي جرت معه الحادثة. والقصة: أن شابًا بقي مريضًا بمرض مزمن ثلاثة عشر عامًا، وأعيى الأطباء دون جدوى، وقد دخل عليه كآخر طبيب الطبيب الذي يروي القصة، وبعد أن أتم فحصه رأى أنه لا أمل منه، وهناك سأله المريض بلهجة اليائس: لا أمل يا دكتور؟ فقال الدكتور: هناك أمل واحد! في السماء. فجرب أن تدعو.. ألا تعرف أن تصلي؟ ولأول مرة يدعو الشاب الذي دام مرضه ثلاثة عشر عامًا، وعندما زاره الطبيب بعد أسبوع وجد المريض معافى، وقد شفي من مرضه الذي لم يستطع الأطباء أن يعالجوه.

٤ - وأنت أيها القارئ الكريم: ألم تخرج من بيتك يومًا قاصدًا أمرًا أعددت له العدة وأجهدت النفس من أجله ، ثم إذا بك في اللحظة الأخيرة تعرض عنه وتجد أنك مصروف بقوة خفية إلى أمر آخر لم يخطر لك على بال ، ولم تسهر الليالي في التجهيز له ، ثم يتضح لك بعد ذلك أن الخير فيما نالك وليس فيما فاتك ؟ فمن الذي حولك عما دبرت ؟ ومن الذي أنالك عكس ما قدرت ؟ إنه الله الذي بيده الخلق والأمر ، والذي يحول بين المرء وقلبه ...

هل أصاب أحدًا تعرفه أو أصابتك أنت نكبة أحسست إزاءها أن الأحياء كلهم أعجز من أن ينقذوك ، وأضعف من أن يرحموك : وقد يكونون هم أيضًا يريدون بك الشر ، ويحيكون لك حبال الدواهي ، فلما يئست من الناس ، ويئست من الأمل نفسه

<sup>(</sup>١) وكان ذلك سنة ١٩٦٧ م .

إذا شعاع يطل عليك ، وأمل يبرق في قلبك ، وراحة تستكين إليها نفسك ، وأنت لا تدري مصدر ذلك كله ثم بعد ساعات أو أيام أو أشهر يتبدد اليأس كله ، وينسلخ الظلام ، وتتواكب أمام عينيك ألوان الأمل تطارد فلول اليأس .

وأنوار النصر تكتسح ظلمات الهزيمة . وترى من وراء ذلك قدرة حولت دفة الحياة من أجلك . فإذا بك تشفق على عدوك وظالمك ، وقد كان بالأمس القريب أو البعيد سبب يأسك وشقائك .. من الذي غير وبدل ؟ مع أن العجز الكامل كان ملازمًا لك والقدرة والبطش كانتا في يد عدوك ؟ من نصرك ؟ من أحياك وأعزك ؟ من رد إليك الأمل الضائع والحياة المطمئنة ؟ قل ولا تنتظر .. إنه الله ...

﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ۚ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَمُ مِنْ مُضِلٍّ ٱللَّهَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱلنِقَامِ ﴾ لَمُ مِنْ مُضِلٍّ ٱللَّهَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱلنِقَامِ ﴾ [الرم: ٣٦، ٣٧] .

# 🛞 الخلاصة 🛞

وخلاصة كل ما سبق: أن الإيمان بوجود الله تعالى مركوز في ذات كل إنسان بفطرته، وأن الكرامة الإنسانية مستمدة من هذا الإيمان، وأن جميع الآمال التي يحيا الإنسان بها ويعيش عليها ليس لها مصدر إلا وجود ذات عليا هي المفيضة لهذه الآمال. وهي العماد الذي يعتمد عليه الإنسان سواء اعترف بذلك أم أنكر.

والإنسان بدون الإيمان المشع في كيانه مثل عود ذبل ؛ لأنه حرم مادة الحياة .

وكل قلب خلا من ومضات الإيمان أشبه بجذع جذ أصله فجف واستعد للنار .

وكل عقل حرم موجات الأثير الرباني ( الإيمان ) فهو مبتوت الصلة بالخير والسعادة وأسباب النجاة .

وكل شعور لا يسري فيه ري الإيمان وعذوبته هو شعور حيواني يدبر أمره عقل شيطان .

وأخيرًا وليس آخرًا – لو حاولت أن تستقرئ حال الفريقين – فريق المؤمنين وفريق الكافرين المنكرين لوجود الله تعالى لوجدت الآتي :

١ - المؤمنون باللَّه على رأسهم الأنبياء والمرسلون والعلماء العاملون . وهم طائفة

جعلت حياتها رحمة للإنسانية وشفقة وعطفًا عليها ، عكس الطائفة المنكرة التي لا تجد منها إلا قسوة القلوب ، وسفك الدماء ، وإذلال البشر ، وتحطيم كل القيم .

٢ - المؤمنون بالله وإن اختلفوا في صفات الله تعالى ومعرفة ما يجب له هم أهل
 الأرض جميعًا تقريبًا ، أما المنكرون فهم قلة مسحوقة لا تكاد تذكر .

وقل للمنكرين وأنت مطمئن : أجيبوا عن سؤال اللَّه المفحم لكم : ﴿ أَمْ خَلَقُواْ اللَّهَ المفحم لكم : ﴿ أَمْ خَلَقُواْ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴾ [الطور: ٣٦] .

وعش في طمأنينة الإيمان ، وسعادة الإيمان ولذة المعرفة باللَّه الرحمن الرحيم .

\* \* \*

### الصفة الثانية : هو الأول

الله على بهذا المعنى أنه لا أول لوجوده ، فوجوده تعالى ليس مسبوقًا بعدم ، وقدم الله تعالى بهذا المعنى واجب وثابت ثبوتًا عقليًا بحيث لا يتصور ضده . وضد القدم الحدوث . وهو مستحيل على الله على الله على الله على الله على الله على الله المحدث أيضًا فلابد من وصول يحدثه ويوجده ، والذي يحدثه ويوجده ، يحتاج إلى محدث أيضًا فلابد من وصول العقل إلى ذات تحدث وتوجد غيرها ولا يصح أن يوجدها ويحدثها غيرها ، وهي ذات الله تعالى .

قال تعالى : ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ﴾ [الحديد: ٣] .

ومعنى الأول : الذي لا ابتداء لوجوده ، والذي هو سابق في وجوده كل حادث فيكون وجوده من ذاته ولا علة لوجوده .

وروى البخاري عن النبي ﷺ حديثًا طويلًا جاء في آخره : « كان اللَّه ولم يكن شيء قبله ، وكان عرشه على الماء ، ثم خلق السموات والأرض ، وكتب في الذكر كل شيء » .

فإذا أراد الشيطان أن يبلبل فكرك بأمور ليس في قدرة العقل الإنساني القاصر إدراكها فالجأ إلى ربك واطلب حمايته ومعونته بقولك : ﴿ إِيَّاكَ نَصَّبُدُ وَإِيَّاكَ نَصَّتَعِينُ ﴾ وقف

الصفة الرابعة : ليس كمثله شيء \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6

عند ذلك مستسلمًا للَّه قائلًا « آمنت باللَّه » كما قال النبي ﷺ : « لا يزال الناس يَتَلِينَّ : « لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا : خلق اللَّه الخلق ، فمن خلق اللَّه ؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل : آمنت باللَّه » (١) .

\* \* \*

## 🛞 الصفة الثالثة : والآخر 🛞

وتسمى صفة « البقاء » ومعناها : أن الله تعالى لا آخر له ، فلا يعتريه فناء بل البقاء ملازم له أبدًا . فالله تعالى يمتنع ويستحيل لحوق العدم به ؛ لأنه تعالى لو جاز وأمكن في العقل أن يفنى لكان حادثًا ولم يكن قديمًا مع أنه تعالى ثبت قدمه ؛ وأيضًا اتفق العقلاء على أن ما لا أول له لا آخر له ، وأن من ثبت قدمه استحال عدمه .

وضد البقاء الفناء . وهو مستحيل على اللَّه تعالى استحالة عقلية ، وشرعية أما العقلية فقد ذكرناها .

وأما الشرعية النقلية : فلقوله تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْغَىٰ وَبَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧] .

وقال تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامً لَهُ لَلَّكُمْ وَلِلَيَّهِ تُرَجَعُونَ ﴾ [القصص: ٨٨] . وقال تعالى : ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّحِيّ اللَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ﴾ [الفرقان: ٥٨] . وروى مسلم عن النبي عَلِيَّةٍ في تفسير قوله تعالى : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّهِرُ وَالْمَالِهُ مُ وَالْبَاطِنُ ﴾ . قوله : « أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء » اه . شرح الطحاوية ص ١٩٥ .

\* \* \*

# 🛞 الصفة الرابعة : ليس كمثله شيء 🎇

وهي صفة معناها: أن الله تعالى لا يمكن أن يكون مشابهًا للحوادث في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله ؛ لأنه تعالى لو كان مشابهًا ومماثلًا للحوادث التي أحدثها وخلقها في أي شيء ، لكان حادثًا مثلها ولو كان حادثًا مثلها لما ثبت قدمه ، مع أنه تعالى ثبت قدمه ، فحدوثه إذًا مستحيل ، وعلى هذا يكون ما أدى إلى هذا الحدوث وهو مشابهته

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

٤٦ \_\_\_\_\_ما يجب في حق اللَّه تعالى

للحوادث مستحيل ، وثبت حينئذ أنه تعالى مخالف للحوادث .

قال تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَمُّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] . مقال تعالى : ﴿ فَأَدْ هُولَةً وَلَهُ تُولَدُ ا

وقال تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــُ ۚ ۞ اللَّهُ الصَّــَـَمَدُ ۞ لَمْ سَكِلِدٌ وَلَـمْ يُولَـدْ ۞ وَلَمْ يَولَـدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ حَكُفُوا أَحَــُدُ ﴾ [الإخلاص] .

أي : ولم يكن أحد مشابهًا للَّه تعالى في أي شيء .

ومن هذا ندرك ونعلم أنه تعالى وجب وثبت له مخالفته للحوادث ، ويستحيل عقلًا وشرعًا مشابهته تعالى له .

\* \* \*

#### القول في النصوص الموهمة للتشبيه :

ثبت أن الله تعالى مخالف للحوادث . ولكن جاء في القرآن والسنة آيات وأحاديث ظاهرها يوهم أن الله تعالى يشبه خلقه ، وإليك أمثلة لها .

قال تعالى : ﴿ ٱلرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] .

وقال تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوَّ ﴾ [الأنمام: ١٨] .

وقال تعالى : ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضُّ ﴾ [الأنعام: ٣] .

وقال تعالى : ﴿ وَيَبْقَىٰ وَبُّهُ رَيِّكَ ذُو ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧] .

وقال تعالى : ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمٌّ ﴾ [الفتح: ١٠] .

وقال تعالى : ﴿ وَأَصْبِرَ لِلْمُكِّمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۚ ﴾ [الطور: ٤٨] .

وقال عَلَيْكِ : « ينزل اللَّه تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول : هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ هل من مستغفر فأغفرله ؟ » (١) .

وقال ﷺ : « إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء » (٢) .

هذه النصوص ومثلها – يجب تجاهها ما يأتى :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٢) انفرد به مسلم عن البخاري - ابن كثير جـ ٢ ص ٢٩٨ .

أولًا: الإيمان بها ، لأنها ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله ، والإيمان بكل ما جاء في كتاب الله تعالى من الآيات واجب مفروض وأما ما جاء في السنة فإن كان متواترًا فكذلك وإن لم يكن متواترًا فإنه بالنسبة للعقيدة ، لا يفيد الجزم والقطع المؤدي نفيه إلى الكفر ولكن يجب تصحيح العقيدة إزاءه .

ثانيًا : مع الإيمان بهذه النصوص يجب الإيمان كما سبق بأن اللَّه تعالى لا يشبه خلقه في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله .

ثالثًا: لا تحاول تأويل هذه النصوص وتفسيرها وتحديد معان لها ، لأننا لا ندري هل هذه المعاني مرادة لله تعالى أم ليست مرادة ؟ فالتأويل والتفسير لمثل هذه النصوص مجازفة لم يؤذن لنا فيها .

وبناء عليه نقول في هذه النصوص : أن اللَّه تعالى استوى على عرشه ؛ لأنه قال ذلك ولكن كيفية استوائه لا يعلمها إلا هو ؛ لأنه قال : ﴿ لَيْسَ كَمِشْلِهِـ شَيْءٌ ﴾ .

ونؤمن بأنه تعالى فوق عباده ، وأن هذه الفوقية ليست كفوقية المكان التي نعرفها .

وكذلك نؤمن بأن لله وجهًا ويدًا وأعينًا ، ولكنها ليست كأوجهنا وأيدينا وأعيننا ، وأن الحقيقة يعلمها الله تعالى ، وكذلك يقال في كل ما يرد موهمًا تشبيه الله تعالى بخلقه وهذا الذي ذكرناه هو رأي السلف - رضوان الله عليهم - وهو أسلم ؛ لأنه أبعد عن الوقوع في خطأ التأويل الذي قد يكون غير مراد له تعالى ، خصوصًا وأن هذه النصوص متصلة بالعقيدة ، وخطأ العقيدة لا يستهان به .

ولكن كثيرًا من العلماء الذين جاءوا بعد القرن الخامس الهجري رأوا أن تلك النصوص إن تركت بدون تأويل ربما ترتب على عدم تأويلها وتفسيرها وقوع الذين لم يتعمقوا في فهم الإسلام في خطأ الانحراف عن العقيدة السليمة ، والوقوع في ورطات فكرية خطيرة . وقد جاءت آيات الله في كتابه كما جاءت أحاديث رسول الله على على نمط اللسان العربي ، وباللغة العربية الفصحى ، واللغة العربية فيها الأساليب والكلمات التي يراد بها في عرف اللغة حقيقتها والأخرى التي يراد بها المجاز أو الكناية ، وما دامت الآيات والأحاديث المذكورة لا يمكن أن تكون حقيقتها مرادة لإفادتها التشبيه ، فلماذا لا نذهب إلى المجاز المناسب لجلال الله وعظمته ؟ وفي اللغة العربية أمثلة كثيرة لذلك .

وعلى هذا الأساس انطلقوا في تأويل ما سبق على الوجه التالي :

قالوا: إن المراد بالاستواء في الآية هو استيلاء الله على عرشه ، وذلك دليل على

قدرته تعالى وعظمته ، والمراد بكونه تعالى قاهرًا فوق عباده أن العباد خاضعون لسلطانه وحكمه ، والمراد بكونه تعالى في السماء وفي الأرض أن علمه تعالى محيط بكل شيء . والمراد بوجه الله تعالى ذاته ، والمراد باليد في الآية قدرته ، والمراد بالأعين الرحمن الرعاية ، والمراد بنزول الله إلى السماء الدنيا نزول ملك بأمره ، والمراد بأصبعي الرحمن قدرته وإرادته وهكذا ..

وقال العلماء في الفرق بين المذهبين – مذهب السلف ومذهب الخلف – : إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم ، والذي أرتضيه للقارئ هو أن يكون سلفيًا بعيدًا عن التأويل وأن يرفض مذهب الخلف رفضًا تامًّا فإنه بدع من القول لا يسوغ الأخذ به ، وبناء على ذلك يجب القول بأن اللَّه تعالى متصف بالعلو على خلقه ، والاستواء على عرشه ، وأن اليد والرجل والقدم والعين والأعين والنزول إلى السماء الدنيا وغير ذلك مما وردت به نصوص الكتاب والسنة الصحيحة كل ذلك من صفاته تعالى على الوجه الذي يليق بذاته تعالى . ويستحيل أن يشبه في شيء من ذلك شيئًا أو أحدًا من خلقه ، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا .

#### \* \* \*

## الصفة الخامسة : هو الغني الحميد

ومعنى ذلك قيامه تعالى بنفسه واستغناؤه عن سواه وعدم احتياجه إليه في ذاته أو صفاته أو أفعاله ؛ لأنه تعالى قديم ، ووجوده من ذاته بمعنى أنه ليس أحد ولا شيء علة في وجوده . وهو تعالى متصف بجميع صفات الكمال ، وكل موجود مستمد وجوده منه تعالى ومن كان كذلك يستحيل أن يحتاج إلى غيره . لأنه لو احتاج إلى غيره لكان ناقصًا ولكان حادثًا ولكان غيره مؤثرًا فيه . وكل ذلك مستحيل في حقه تعالى فما أدى إليه وهو احتياجه إلى غيره يكون مستحيلًا ، وثبت قيامه تعالى بنفسه . واستغناؤه عن غيره .

قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَاءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِن يَشَأَ يُدُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ [فاطر: ١٥- ١٧] . ويحسن هنا أن نقرأ هذا الحديث القدسي الذي ذكر أمورًا كلية ملموسة ودالة بوضوح على احتياج المخلوقات إلى اللَّه واستغناء اللَّه تعالى عن جميع مخلوقاته . عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر

جندب بن مجنادة على عن النبي على النبي على الله على أنه قال: « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا ، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم ، ياعبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ، ياعبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم ، ياعبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم ، ياعبادي : إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وأخركم وإنسكم وجنكم قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا ، ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ، ياعبادي غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . قال سعيد : كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث عثير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » . قال سعيد : كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه (۱) .

\* \* 4

### 🛞 الصفة السادسة : هو الله أحد

ومعناها: أن اللَّه تعالى واحد في ذاته ، وواحد في صفاته ، وواحد في أفعاله . فليس في الوجود ذات تشبه صفة اللَّه تعالى ، وليس أحد متصفًا بصفة تشبه صفة اللَّه تعالى وليس لأحد غير اللَّه فعل يشبه فعل اللَّه تعالى .

#### الدليل على وحدانية الذات:

يقوم الدليل على هاتين الآيتين :

الأولى: قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَا أَهُ لَلّهَ لَفَسَدَنَا ﴾ [الأبياء: ٢٧] . الثانية: قوله تعالى: ﴿ مَا التَّفَ لَا اللهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُم مِنْ إِلَا إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ اللهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَكُم بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللّهِ عَمّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١] . وذلك لأننا لو فرضنا وجود أكثر من إله ، كان لا بد أن يكون لكل منهم من العلم والإرادة والقدرة ما يخالف بداهة ما للآخر من هذه الصفات ، وهذا يكون من شأنه أن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

يؤدي إلى الاختلاف في الأفعال وتدبير العالم ، ومن ثم يكون لابد من فساد السماوات والأرض وما بينهما .

بل قد يؤدي إلى عدم وجود هذا العالم بسبب التضارب بين هذه الصفات التي ثبتت لكل منهم ، وما يكون عنها من آثار ، ولكن العالم بجميع أجزائه موجود على أحسن نظام ، فلا بد أن يكون خالقه وموجده إلهًا واحدًا لا شريك له .

وقد يقال: إن لنا أن نفرض وجود آلهة متعددين ولكنهم يتفقون فيما بينهم على أن لكل منهم ( منطقة عمل ونفوذ ) - إن صح هذا التعبير ، ونقول ردًّا على هذا : إن هذا يجعل لنا أكثر من عالم واحد ، لكل عالم قوانينه وسننه ونظمه التي يسير عليها ، ولكن الواقع أنه لايوجد إلا عالم واحد متماسك الأجزاء والأطراف ، وله نظم وقوانين واحدة ، إذن فالإله الخالق واحد لاغير (١) .

قال تعالى : ﴿ سُبْحَكَنَاتُمْ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَكَادُ ﴾ [الزمر: ٤] .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الطَّكَمَدُ ۞ لَمْ كُلِدٌ وَلَـمْ يُولَـدُ ۞ وَلَمْ يُولَـدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ كُونًا أَحَدُنُا ﴾ [الإخلاص] .

فهو تعالى : ﴿ أَحَـٰدُ ﴾ أي واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله .

وهو ﴿ ٱلصَّكَدُ ﴾ أي الغني الذي يقصده الناس في حوائجهم لاحتياجهم إليه وغناه عنهم .

- ﴿ لَمْ سَكِلِّدٌ ﴾ : أي لم ينبثق عنه ولد ، فهو في غاية الكمال .
- ﴿ وَلَـمْ يُولَـدُ ﴾ : أي لم ينبثق عن غيره ؛ لأنه لا أول لوجوده .
- ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَـٰذًا ﴾ : أي لم يكن ولم يوجد أحد يساويه ويماثله .

#### الدليل على وحدانية الصفات :

هو أنه لو كان لأحد صفة مثل صفة الله تعالى في الكمال لكان هذا الأحد إلهًا آخر، والإله الآخر مستحيل كما سبق، فيستحيل على هذا أن يتصف أحد بصفة تشبه صفة الله في الكمال. فإن قيل: إن هناك صفات يتصف بها البشر تتفق في الاسم مع الصفات التي يتصف الله بها فيقال: فلان عالم. قادر. مريد. سميع. بصير. متكلم. حليم. رحيم. كريم... إلخ وقد وصف النبي عليه في القرآن بالرأفة والرحمة

<sup>(</sup>١) اهـ . من كتاب ( الإسلام وحاجة الإنسانية إليه ، ص ٩٣ ، ٩٤ .

الصفة السابعة : بكل شيء عليم

كما وصف إبراهيم الطِّيِّينُ بالحلم .

قال تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنْسُكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُمُ مِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ تَحِيثُ ﴾ [التوبة: ١٢٨] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَمَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴾ [مود: ٧٥] .

فهل الذين يوصفون بما يوصف به الإله يعتبرون آلهة ؟

والجواب: هو أن الله تعالى إذا وصف بصفة فإن هذه الصفة تكون كاملة كمالًا مطلقًا يليق بالله ، وأما الإنسان وغيره فإنه إذا وصف بصفة ، فإن هذه الصفة تكون مناسبة للموصوف الذي هو الإنسان مثلًا ، فهي صفة محدودة بحدود الطاقة الإنسانية لا تتعداها ، ولذلك حين جاء المرسلون بالمعجزات – وهي أمور فوق طاقة البشر – لم ينسبوا هذه المعجزات لأنفسهم ؛ لأن طاقتهم محدودة ، وإنما قالوا : هذه المعجزات من صنع الله وحده ، وقد أظهرها على أيدينا دليلًا على أنه اختارنا لتبليغ دينه وأننا صادقون في قولنا « إننا رسل الله » .

#### الدليل على وحدانية الفعل :

قلنا إن الله واحد في فعله: بمعنى أنه لايوجد فعل لغيره تعالى يشبه فعله بدليل أنه لو كان لغيره تعالى فعل يشبه فعله تمامًا لكان هذا الفاعل متصفًا بصفات اللَّه، وحينئذ يكون إلهًا آخر، وقد ثبت أن تعدد الإله مستحيل، فوجود فعل لأحد كفعل اللَّه مستحيل.

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَرَبُّكَ يَغَلُقُ مَا يَشَكَأُهُ وَيَغْتَكَارُّ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللّهِ وَيَغْتَكَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللّهِ وَيَعْكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [القصص: ٢٦] .

وقال تعالى عن نفسه : ﴿ فَتَالُّ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٦] .

\* \* \*

# ( الصفة السابعة : بكل شيء عليم

اللَّه تعالى هو الذي أبدع هذا الكون ، وأقامه على سنن ونظم لا تختل ولا تضطرب، وهو الذي يمسك السماوات والأرض وجميع النجوم والكواكب حتى لا يصدم بعضها بعضًا أو يختل بعضها عن مداره المقدر له ، وهو الذي يسير كل ذرة ، ويرعى كل نسمة ، ويدبر أمر خلقه ، ويصرف كل شأن بحكمته ، ويستحيل أن

يحصل ذلك كله من الله إلا بعلم مطلق شامل. وجميع الأدلة التي ثبت بها وجود الله تعالى ثبت بها وطود علمه فيجب أن يكون الله تعالى عالمًا علما مطلقًا شاملًا كاملًا ، ويستحيل في حقه تعالى الجهل بأي شيء ؛ لأنه لو جهل أي شيء ما كان متصرفًا فيه وذلك نقص في جناب الألوهية والنقص في حقه تعالى محال .

قال تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَأَ ﴾ [سا: ٢] .

وقال تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَلُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا شُيرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ [التغابن: ٤] .

وقال تعالى : ﴿ وَأَسِرُّواْ فَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِدِيَّ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ أَلَا يَعْلَمُ مَنَّ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [اللك: ١٣، ١٤] .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كُنَّا عَلَيْكُوْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْزُبُ عَن زَيِّكَ مِن مِّفْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنْكٍ تُمِينٍ ﴾ [يونس: ٦١] .

وعلماء الكلام يعرفون صفة العلم بأنها: صفة أزلية (قديمة) قائمة بذاته تعالى تنكشف بها المعلومات انكشافًا تامًّا لم يسبقه خفاء. سواء أكانت هذه المعلومات واجبة أم مستحيلة أم ممكنة، فاللَّه تعالى يعلم كل شيء على ما هو عليه في الواقع.

وهذا العلم لا يتغير بتغير المعلوم - بمعنى أن الله يعلم الشيء الموجود على ما هو عليه ، فإذا تغير الموجود وحصل له تطور لم يحصل لله علم جديد غير العلم القديم ؛ لأن تغير العلم لا يليق بالله تعالى المحيط بكل ما كان وما قد يكون . فالله تعالى يعلم كل شيء قبل وجوده وبعد وجوده وحال وجوده بدرجة واحدة : فالماضي والحاضر والمستقبل أطوار وتغييرات تحصل للمعلوم ، ولا يترتب عليها تغيير في علم الله تعالى ؛ لأن الله تعالى علم كل شيء في الأزل وكل ما يحدث فهو يحدث حسب علم الله الأزلي .

# 🛞 الصفة الثامنة والتاسعة : كل شيء بإرادته وقدرته

فالإرادة : معناها القصد ، وترادفها في المعنى ( المشيئة ) .

ومعناها في عرف علماء التوحيد واصطلاحهم: أنها صفة قديمة قائمة بذات اللَّه تعالى يخصص بها الممكن ببعض ما يجوز عليه.

ومعنى هذا : أن الإرادة صفة قديمة مثل كل صفات اللَّه تعالى عملها وتعلقها يكون بالأمور المكنة ، فهي لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل .

وعملها وتعلقها بالمكن يكون من أجل تخصيص المكن ببعض ما يجوز عليه . فمثلاً : وجود أي شخص من الناس وعدمه أمران ممكنان تختار الإرادة واحدًا منهما ، وكون هذا الشخص متصفًا بصفة البياض أو السمرة أو الصفرة أو السواد مثلا أمر تحدده الإرادة ، وكون هذا الشخص يوجد في زمن ما دون غيره من الأزمنة وفي مكان معين دون غيره من الأماكن وفي جهة معينة دون غيرها من الجهات . وكون هذا الشخص يوجد بمقدار معين من الوزن والقياس دونه غيره . هذا كله تخصصه الإرادة وتحدده .

فعمل الإرادة في الممكنات هو أشبه بما نسميه في عصرنا هذا (التخطيط) فهي تخطط تخطيطًا مبنيًّا على العلم ، والقدرة تنفذ ما حددته وخصصته وخططته الإرادة . وعلى ذلك تكون القدرة مثل الإرادة متعلقة أيضًا بالمكنات ولا تتعلق ولا تعمل في الواجبات ولا في المستحيلات ؛ لأن الواجب عقلًا : هو الأمر الثابت الذي لا يقبل الانتفاء والعدم .

والمستحيل عقلًا: هو الأمر المنفي الذي لا يقبل الثبوت بحال من الأحوال . فلو تعلقت القدرة والإرادة بالواجب لتزيل ثبوته لم يكن واجبًا عقليًّا .

ولو تعلقت القدرة والإرادة بالمستحيل لتزيل انتفاءه لم يكن مستحيلًا عقليًا .

والقدرة مثل الإرادة أيضًا في أنها صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى ، غير أن عملها وتعلقها بالممكن يكون لإيجاده أو إعدامه على وفق الإرادة .

والإرادة والقدرة تشملان جميع المكنات ، فلا يخلق في ملك الله أمر لم يرده وإلا كان غافلًا أو مكرهًا والكل مستحيل على الله تعالى . كما لا يقع في ملك الله أمر إلا بقدرته وإلا كان عاجزًا والعجز على الله محال .

فثبت للَّه تعالى صفتا الإرادة والقدرة واستحال عليه أن يكون مكرهًا أو عاجرًا .

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا آَمَرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦] . قال تعالى : ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٦] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [الحج: ١٤] .

وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا ٓ أَرَدُنَا ۚ أَن نُهُمِلِكَ فَرَيَّةً أَمَرْنَا مُثَرَفِبَهَا فَفَسَقُواْ فِبَهَا فَحَقَ عَلَيْهَا ٱلْفَوَلُ فَدَمَرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٦] .

وقال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَتَةِ مِن مَّاءً فَينَهُم مَن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِى عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى أَرْبَعَ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآءً إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ والنور: ١٤٥] .

وقال تعالى : ﴿ اللّهُ الّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِيَعْهُنَّ لِنَعْهُنَّ يَنَزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِيَعْهُنَّ أَنَّا لَكُو مَنْ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَمْنًا ﴾ [الطلاق: ١٦] . هذا والكون كله كتاب مفتوح تقرأ فيه دلائل الإرادة والقدرة وتشعر بعد التأمل فيه بالخشوع للّه والرهبة من عظمته ، كما تشعر بالنشوة والفرحة كلما أدركت أنك عبد لخالق هذا الكون ومدبره ، وأن خضوعك للّه وحده لا لأحد سواه .

#### \* \* \*

### 🛞 الصفة العاشرة : هو الحي القيوم 🎡

الحياة: صفة قديمة يترتب عليها صحة اتصاف الله تعالى بجميع صفاته الكمالية من العلم والقدرة وغيرهما ، وحياته تعالى - ككل صفاته - ليست من جنس حياة البشر ، وإنما هي حياة تليق به تعالى ، ولا تشبه حياة مخلوق .

ضد الحياة الموت . وهو مستحيل على الله تعالى ؛ لأنه تعالى لو كان ميتًا ما صح اتصافه بصفات الكمال .

لكنه صح وثبت اتصافه بصفات الكمال ، ولا يتصف بها إلا الحي فثبتت له الحياة واستحال عليه ضدها وهو الموت .

قال تعالى : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [آل عمران: ٢] .

وقال تعالى : ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ [طه: ١١١].

وقال تعالى : ﴿ هُوَ ٱلْحَتُ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ فَكَادَّعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۖ ٱلْحَمَّدُ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [غانر: ٢٥٠] .

## الصفتان الحادية عشرة والثانية عشرة : هو السميع البصير

فالسمع: صفة من صفات الله تعالى القديمة القائمة بذاته تنكشف بها جميع المسموعات. وسمع الله تعالى ليس بأذن وصماخ وغيرهما مما تتركب منه أداة السمع عند المخلوقات وإنما لله سمع يليق بذاته تعالى ، ويستحيل عليه تعالى ضده وهو الصمم ؟ لأن الصمم نقص والنقص في حقه تعالى محال .

أما البصر: فهو صفة من صفات اللَّه تعالى القديمة القائمة بذاته تعالى تنكشف بها جميع المبصرات. وبصر اللَّه تعالى لا يشبه في شيء بصر مخلوقاته وإنما له بصر يليق بذاته.

ويستحيل عليه تعالى ضده وهو العمى ؛ لأنه نقص والنقص في حقه تعالى محال . ومن شرط الحالق المبدع الحكيم أن يكون مدركًا لما يخلقه ويصنعه بكل نوع من أنواع الإدراك ، ومن ثم يجب أن يكون الله ﷺ سميعًا بصيرًا وإلا لم يكن كاملًا .

قال تعالى حكاية لقول إبراهيم الطّيم الأبيه : ﴿ يَتَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْضِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٤٢] .

وقال تعالى لموسى وهارون ﷺ : ﴿ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكَ ﴾ [طه: ٤٦] .

وقال تعالى : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَنَشْتَكِنَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الجادلة: ١] .

#### 柴 柴 柴

### ( الصفة الثالثة عشرة : الكلام

وهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى لا تشبه كلام الناس في شيء . مثلها في ذلك مثل جميع صفات الله تعالى .

وهذه الصفة تدل على الواجب والمستحيل والجائز ، ما كان من ذلك وما يكون ، فيفهم الله سبحانه بهذه الصفة من أراد أن يفهمه من عباده أي أمر من الأمور سواء أكانت هذه الأمور مما يتصل بالواجبات كوحدانية الله تعالى ، أو بالمستحيلات كالولد بالنسبة له تعالى ، أو بالجائزات مثل الإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال ... إلخ .

وطريقة إيصال الله تعالى كلامه للملك أو للبشر أو لغيرهما نحن لا نعلمها لعدم

ورود ما يدل عليها أو يشرحها من الأدلة الصحيحة ، والدليل على الكلام قول الله تعالى : ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مِّن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] .

وقال تعالى : ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِّيمًا ﴾ [الساء: ١٦٤] .

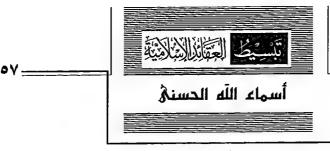

جميع أسماء اللَّه تعالى تعتبر صفات للَّه تعالى إلا اسمًا واحدًا فقط هو « اللَّه » فإنه علم على الذات وليس صفة .

وهذه الصفات عددها لا يقل عن مائة إلا واحدًا إن قلنا إن أسماء اللَّه تعالى « توقيفية » وهو قول الجمهور . بمعنى أننا نتوقف عن إطلاق أي صفة على اللَّه تعالى وأي اسم إلا إذا ورد بهذا الاسم نص من كتاب اللَّه أو سنة نبيه . وعددها يزيد على ذلك كثيرًا إن قلنا : إن أسماء الله تعالى « توفيقية » بمعنى أن كل اسم يليق بالله تعالى يجوز إطلاقه عليه ولو لم يرد به نص . وقد ذكر علماء التوحيد من الصفات التي يتصف بها اللَّه ثلاث عشرة صفة وقالوا إن كل مكلف يجب أن يلم بها ويعرفها ويؤمن بها إيمانًا جازمًا ؛ لأن هذه الصفات لابد منها للإله ، وما عداها متفرع منها ، أو داخل فيها ، أو تابع لها . وقد سبقت . وأسماء اللَّه الحسني كلها هي التي ننادي بها ربنا . وبها نذكره ونعبده ونسأله .

قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَاتُهُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠] .

وعن أبي هريرة رضي ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إن لله تسعة وتسعين اسما – مائة  $(1)^{(1)}$  واحدًا – من أحصاها دخل الجنة  $(1)^{(1)}$  .

وعن أبي هريرة رضي ، قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِن للَّهُ تَسْعَةُ وتَسْعِينَ اسما – مائة (Y) = (Y) = (Y) + (Y) = (Y) + (Y) = (Y)

وإليك هذه الأسماء كما ذكرتها رواية الترمذي - وقد ثبت عدم صحتها ـ ونذكر أمام كل اسم معناه لتمام الفائدة .

اللَّه : علم على الذات الإلهية المقدسة .

الرحمن : المنعم بجلائل النعم .

الرحيم: المنعم بدقائقها « صغارها » .

الملك: المتصرف في ملكه كما يشاء.

القدوس: المطهر من العيوب والنقائص.

(٢) البخاري ومسلم . (١) البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه .

السلام: الأمان لخلقه.

المؤمن : المؤمن لخلقه من العذاب والمصدق وعده لهم .

المهيمن: المسيطر.

العزيز: الغالب.

الجبار: المنفذ لأوامره.

المتكبر: المنفرد بصفات العظمة.

الخالق: الموجد للمخلوقات من غير أصل ، أو المقدر .

البارئ : الخالق لما فيه الروح والموجد لما له أصل .

المصور: المعطى لكل شيء صورة تميزه عن غيره.

الغفار: كثير المغفرة وستر الذنوب.

القهار: القابض على كل شيء والقاهر لكل شيء.

الوهاب : كثير النعم دائم العطايا والمنن .

الرزاق: خالق الأرزاق وخالق أسبابها .

الفتاح: الذي يفتح خزائن رحمته لعباده.

العليم: العالم بكل شيء فلا يغيب عنه شيء.

القابض : قابض الأرواح أو مضيق الرزق على من يشاء من عباده .

الباسط: موسع الرزق على من يشاء.

الخافض : الذي يخفض من يستحق الخفض بالخزي والذل والعذاب .

الـرافع: الذي يرفع من يستحق الرفعة من المتقين.

المعز: يعز من استمسك بدينه ويعطيه النصرة والغلبة.

المذل: الذي يذل أعداءه.

السميع: المدرك لكل ما يسمع.

البصير: المدرك لكل ما يبصر.

الحكم: الحاكم الذي لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه.

العدل: العادل الكامل في عدالته.

اللطيف: الذي لطف ( دق ) علمه بما في القلوب.

المخبير: العالم بخبايا الأمور ودقائقها .

الحليم: الذي لا يستفزه غضب ولا يتعجل العقوبة.

العظيم: البالغ أقصى مراتب العظمة.

الغفور: كثير الغفران.

الشكور: الذي يعطى الكثير على العمل القليل.

العلبي: الذي بلغ أعلى مراتب العظمة التي لايتصورها عقل ولا يدركها الفهم.

الكبير: الذي لا تستطيع الحواس ولا العقول إدراكه.

المحفيظ: الذي يحفظ الكون من الخلل والاضطراب ويحفظ أعمال العباد فلا يضيع منها شيء .

المقيت: خالق الغذاء الروحي والمادي.

الحسيب: الذي يكفى عباده أو الذي يحاسبهم يوم القيامة .

البجليل: الذي له صفات الجلال.

الكريم: المعطى من غير سؤال ولا عوض.

الرقيب: الذي يراقب الأشياء ويلاحظها.

المجيب: الذي يستجيب لمن دعاه .

الواسع: الذي وسع علمه ورحمته كل شيء.

الحكيم: صاحب الحكمة.

المودود: المحب الخير لخلقه والمحسن إليهم في كل الأحوال.

السمجيد: البالغ النهاية في المجد والشرف والعظمة.

الباعث: باعث الرسل ومن في القبور.

الشهيد: العالم بكل مخلوق.

المحمق: الثابت الذي لا يتغير.

الوكيل: القائم بأمور عباده وبسائر ما يحتاجون إليه .

القوي: صاحب القدرة التامة.

المتين: الذي بلغ النهاية في الشدة.

الـولـي : المتولى أمر خلقه .

الحميد: المحمود المستحق للثناء.

الحصى : الذي لا يغيب عن علمه شيء .

المبدئ: المظهر للأشياء من العدم.

المعيد: الذي يعيدها بعد عدمها.

المحيى : خالق الحياة في كل حي .

المميت: سالب الحياة من الأحياء.

الحي : صاحب الحياة الدائمة .

القيوم: القائم بنفسه والمقيم لغيره.

الواجد : الذي يجد كل ما أراده فلا يحتاج لغيره لغناه المطلق .

الماجد: البالغ النهاية في المجد والعظمة .

الواحد: الذي لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام.

الصمد: المستغنى عن كل أحد، والمحتاج إليه كل أحد.

المقادر: المتصرف في سائر الأكوان ، الذي يقول للشيء كن فيكون .

المقتدر: الذي يقدر على إصلاح الخلائق دون غيره.

المقدم: الذي بيده تقديم كل شيء حسًّا ومعنى .

المؤخر: الذي بيده تأخير كل شيء حسّا ومعنى .

الأول: الذي لا ثاني له .

الآخـر: الذي لا نهاية له .

النظاهر: الذي أظهر وجوده بآياته ومخلوقاته.

الباطن: الخفى بذاته فلا يعلمها أحد على ما هي عليه .

الولى: الذي تولى الأشياء وملكها.

المتعالى : المنزه عن النقائص .

البو: كثير الخير ، عظيم الإحسان .

التواب: الذي يوفق العصاة للتوبة ويقبلها منهم.

المنتقم: المعاقب من يستحق العقوبة.

العفو: الماحي لسيئات من أناب إليه .

الرؤوف : عظيم الرأفة والرحمة .

مالك الملك : الذي تنفذ مشيئته في ملكه كيف شاء .

ذو الجلال والإكرام: المنفرد بالكمال والعظمة والإنعام والكبرياء.

المقسط: المنصف للمظلومين من الظالمين.

الجامع : الذي يجمع الناس يوم القيامة .

الخنبي: المستغني عن كل ما عداه ، والمفتقر إليه كل ما سواه .

المغنى : المتفضل بإغناء من شاء من خلقه .

المانع: الذي يمنع أسباب الهلاك.

الضار: الذي ينزل عقابه بأعدائه.

النافع: الذي عمَّ خيره.

النور: الظاهر بنفسه والمظهر لغيره.

الهادي : الذي هدى وأرشد كل شيء إلى ما فيه صلاحه .

البديع: الذي لا نظير له.

الباقى: الدائم الوجود.

الوارث: الباقي بعد فناء الموجودات.

الرشيد: المرشد لعباده والذي أجرى تصاريفه بمنتهى الحكمة والسداد (١).

المصبور: الذي لا يتعجل بالعقوبة ، ولا يتعجل بشيء قبل أوانه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اهـ . من العقائد الإسلامية ص ٢٤ ، ص ٢٥ .

### ( الشراقة الصفات

إن صفات الله تعالى وأسماءه الحسنى لها في نفس المؤمن إشراقة روحية يحس بها من صفا بالإيمان قلبه ، وزكت بنور أسماء الله وصفاته نفسه ، وتلذذ بالمعرفة بربه شعوره الداخلي ووجدانه . هذا النور لا يتأتى من العلم وحده ، فكم من عالم قوي الحجة باهر البرهان ، فصيح اللسان ، واسع الاطلاع ، ومع ذلك تجده مغلق القلب ، مصمت الحس ، جامد المشاعر ، همه من العلم الاحتراف به ، وغاية بيانه أن يأكل الدنيا بدينه . وأن يظهر في الناس علمًا مرموقًا يشار إليه ، وأنت لا تشعر بأنه عالم إلا حين يتكلم في العلم ، فإن تكلم في غيره فإن أحدًا لا يجد انطباعات علمه في لسانه ، كما لا تجدها في عمله وأخلاقه ومعاملاته ، فهو يصلح أن يكون في العلم ورقة ، أكثر مما يصلح أن يكون فيه قدوة .

وأخشى ما أخشاه على من درس علم التوحيد أن يصير بذلك ورقة علم لا أكثر ، وأن تقف استفادته منه عند حد الفهم وإزالة الشبه لا يعدوها .

والذي أرجوه وأضرع إلى اللَّه به : أن يجعل العلم بصفاته تعالى نورًا يغمر القلب ، ونشوة تملأ الوجدان ، وسعادة تغمر حياة المؤمن .

فإن المؤمن الذي يوقن بأن الله تعالى متصف بكل كمال ، منزه عن كل نقص ، وبأنه تعالى موجود وجودًا لا أول له ، وباق بقاء لا نهاية له ، وبأنه لا يشبه خلقه في شيء ، وهو غني بذاته غنى مطلقًا عن كل ما سواه ، وأن كل ما سواه حادث ومحتاج في وجوده إليه تعالى : إن من يوقن بذلك يسعد سعادة لاحد لها لأنه يدرك أنه على ما فيه من نقص قد خلقه إله كامل ، وعلى ما فيه من ضعف فهو مربوب لرب قوي ، وأن فيه من نقص قد خلقه إله كامل ، وعلى ما فيه من ضعف فهو مربوب لرب قوي ، وأن سنده وملجأه في دنياه وأخراه إله منه الأمر كله ، وإليه يرجع الأمر كله ، فلا يليق به أن يذل لغير ربه ، أو أن يخضع لغير خالقه وموجده ومالك أمره ، فهو من الله ، وبالله ، وبالله ، والى الله . هو من قدرة الله وجد ، وبعناية الله ورحمته يسلك سبل الحياة ، ومرجعه في النهاية إلى الله ، والذي يؤمن بأن الله تعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله إيمانًا صادقًا واعيًا فإنه ينفض عن نفسه آثار الشرك في قوله وعمله ، ويتطهر منه في تصرفاته الفعلية كما تطهر منه في عقيدته .

فاللَّه وحده معبوده ، وهو لا يعبد أحدًا سواه ليحقق معنى : لا إله إلا اللَّه . واللَّه وحده العليم بكل شيء ، لذلك لا يعرض مشاكله إلا على اللَّه .

واللَّه وحده القادر على كل شيء فلا يستغيث ولا يستعين إلا باللَّه . واللَّه وحده الرحمن الرحيم ، فلا يرجو في كل أموره إلا اللَّه .

والله يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه فلا حاجة إلى وساطة بين المؤمن وبين الله على إنه يشعر بأن كل شيء يبعده عن عبادة الله وطاعته هو إله معبود من دون الله ، فيخجل من ربه ويتألم لكبير ذنبه ، ويحاول العودة السريعة إلى التوحيد الخالص ليكون من الصادقين . والذي يؤمن بعلم الله وقدرته وإرادته ، وبأنه تعالى يرى ويسمع ولا يخفى عليه خافية يجد الحياة مع الله هي الحياة ، ويجد المتعة التي لا حد لها في ذكر ينطق به لسانه ، وصلاة ركعة يهتز لها كيانه ، ونفع إنسان احتاج إلى مساعدته ، وفعل خير لأي من مخلوقات الله تعالى . الإيمان بهذه الصفات هو الذي تعيش به مع ربك ، وهو الذي يحدد سلوكك ، ويقيم على الطهر حياتك ، ويملأ بالأمل قلبك ، ويشع النور في بيتك ومجتمعك ويفيض الخير على من عاشرك وعرفك . هذه إشراقة من إشراقات الإيمان بصفات الله تعالى . لعلها تؤتي في النفوس ثمارها وما توفيقي إلا بالله .

\* \* \*

### الجائز في حق الله تعالى هي

يجوز في حق الله تعالى: فعل كل ممكن أو تركه ، مهما كان هذا الممكن عظيمًا دقيق الصنعة ؛ لأن كل ممكن قابل للإيجاد إن كان معدومًا أو للإعدام إن كان موجودًا ، والله تعالى كامل العلم والإرادة والقدرة ، فهو تعالى بذلك يتصرف في الممكن كما يشاء بقدرته حسب علمه وإرادته ، وقد مضت الأدلة الكافية في ذلك .

\* \* \*

الإيمان بالقضاء والقدر عقيدة من العقائد الإسلامية ، التي أسست على الإيمان بالله على ، وصفاته العظمى بالله على ، وبنيت على المعرفة الصحيحة لذاته تعالى وأسمائه الحسنى ، وصفاته العظمى الواجبة له تعالى . فقد جاء فيما يجب الإيمان به أن الله تعالى متصف بالعلم والإرادة والقدرة ، وأنه سبحانه فعال لما يريد .

وعلى هذا الأساس قامت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر ، فكان الإيمان بها متممًا للإيمان باللَّه تعالى وصفاته ، وعنصرًا من حقيقته المشرقة .

فعلم اللَّه تعالى أحاط بكل شيء ، وحسب علمه كتب كل شيء .

قال تعالى : ﴿ وَمَا يَعْـُرُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةِ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَـرَ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينٍ ﴾ [يونس: ٦١] .

وفي صفحات هذا الكتاب الغيبي الذي يعلم الله وحده حقيقته ومكانه خطت سطور القدر ، وكتبت مصاير الأمور ، ووضحت نهايتها من شقاوة وسعادة ، ولكن أنى لنا علم بذلك ؟

إنما الغيب كتاب صانه عن عيون الخلق رب العالمين ليس يبدو منه للناس سوى صفحة الحاضر حينًا بعد حين

والقضاء والقدر لكل منهما معنى مستقل .

فالقدر معناه : علم اللَّه تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل ، فهو راجع لصفة العلم .

والقضاء معناه : إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته .

وبعض العلماء عرف كلا منهما بتعريف الآخر ، ولا ضرر .. فمرجع القضاء والقدر إذًا إلى العلم والإرادة والقدرة كما سبق .

# 🛞 منطقة الجبر

هناك أمور تحدث حسب مشيئة الله تعالى وقدرته ، وتنفذ في الناس طوعًا أو كرهًا سواء شعر بها الناس أم لم يشعروا . فالعقول ومقدار ما يودع فيها من ذكاء أو غباء ، والأمزجة وما يلابسها من هدوء أو عنف ، والأجسام وما تكون عليه من طول أو قصر ، ومن جمال أو قبح ، والأجسام وما تطبع عليه من امتداد أو انكماش ، والزمان الذي تولد فيه ، والمكان الذي تحيا به ، والبيئة التي تنشأ في ظلها ، والوالدان اللذان تنحدر منهما ، والحياة والموت ، والسعة والضيق ، كل ذلك ومثله لا يد للإنسان فيه ، فالقدر هو الذي يوجد ذلك كله .

وغنيِّ عن البيان أن شيعًا من هذا ليس محل مؤاخذة ولا محاسبة ؛ لأن هذا من الأمور التي لا قبل لنا بها ، ولا سبيل لنا إليها ، وفي مثلها يساق قوله تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ يَغُلُقُ مَا يَشَكَآءُ وَيَخْتَكَأَرُ مَا كَانَ لَمُمُ لَلْخِيرَةُ سُبْحَنَ اللّهِ وَبَعَكَ لَي عَمَّا يُشَرِكُونَ ﴾ يَغُلُقُ مَا يَشَرِكُونَ ﴾ [القصص: ٢٦] .

والإيمان بهذا النوع من القدر واجب ، والأدلة عليه متظاهرة من العقل والنقل ، ويلحق به كل ما يصيب الإنسان في نفسه أو ماله أو ولده ، من الأمراض والآفات ، وجميع المصائب بعد أن يتخذ الإنسان نحوها ما يمكنه من حيطة ويقوم بما يطلب منه من حذر في حدود أمر الله تعالى وشرعه ، فإذا حدثت بعد ذلك مصيبة أيقن أن ما أصابه قضاء وقدر لا مفر منهما ، وعليه أن يرضى بهما ، ويسلم لله في حكمته ، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وفي الحديث الحسن : « واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضووك بشيء لم ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » (١) .

وذلك مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَۗ ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِغَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَايِيرٌ ﴾ [الأنعام: ١٧] .

ومن هذه العقيدة التي تربى عليها السلف الصالح تنشأ الصفات الحميدة التي تليق بالمؤمن . مثل الشجاعة ، والمروءة ، والتوكل ، وإباء الضيم ، ودفع المهانة والذل بكل قوة ، كما تنشأ حالة الاطمئنان والاستقرار والراحة النفسية في قلب المؤمن مهما أحيط بالأخطار ؛ لأنه يحيا في إطار قوله تعالى : ﴿ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلّا مَا كَتَبَ ٱللّهُ لَنَا هُوَ مُولَىٰناً وَعَلَى اللّهُ لِنَا المُؤمِنُونَ ﴾ [التوبة: ١٥] .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي .

### 🛞 لهنا لنا إرادة 🛞

أما النوع الثاني من متعلقات القضاء والقدر: فهو يتصل بأعمال على عكس الأول. ونحن نشعر عند أدائها بيقظة عقولنا ، وحرية ميولنا ، ورقابة ضمائرنا .

إننا نحس باستقلال إرادتنا وقدرتنا فيما نباشر من عمل يقع في دائرتيهما ، وكان هذا الإحساس دليلًا كافيًا على هذه الحرية ، ولكننا نطمئن القارئ بما جاء في كتاب الله تعالى دليلًا على ذلك (١) .

قال تعالى : ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمُ ۚ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ۗ ﴾ [الكهف: ٢٩] .

ولو كنا مجبورين ما نسبت إلينا هداية ولا ضلال ، ولو كنا بغير إرادة حرة لكان قوله تعالى : ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ ﴾ عبثًا ، والعبث على الله محال ، فثبت أن لنا إرادة وأننا لسنا مجبورين .

والله تعالى أنزل كتابًا هو القرآن وأمر الناس باتباع أوامره واجتناب نواهيه ورتب على ذلك جزاء في الدنيا والآخرة لمن أطاع ولمن عصى ، وكذلك أرسل رسولًا لدعوة الناس إلى كتاب الله ودينه وأمره ومن معه من المؤمنين أن يصبروا على أذى الكافرين ، ثم أمرهم بعد ذلك أن يقاتلوهم لاعتدائهم عليهم ، وتمردهم على الله تعالى .

ولو كان الإنسان كالريشة المعلقة في الفضاء يحركها الهواء كيف يشاء بدون أن يكون له أدنى حرية أو إرادة ما استدعى الأمر إنزال كتب ولا إرسال رسل ؛ لأن الحرية والإرادة والاختيار منتفية أصلًا ، فيكون إنزال الكتب وإرسال الرسل وترتيب الجزاء على العمل بالسعادة في الدنيا والآخرة لمن أطاع ، والشقاء فيهما لمن عصى وكفر .

يكون كل ذلك شبه العبث الذي لا فائدة فيه ، والعبث محال على الله تعالى ، فتبت أن للإنسان حرية اختيار بدليل إنزال الله الكتب وإرساله الرسل وترتيب الجزاء على ما يفعله الإنسان بعد ذلك .

والله تعالى خلق الكون وما فيه وجعل له سننًا وقوانين ونظمًا يسير عليها ، ومن هذه السنن والنظم ترتيب المسببات على الأسباب ، فما من شيء في هذا الكون إلا ويحكمه قانون السببية حسب علمنا والإنسان جزء من هذا الكون فهو خاضع لهذا القانون في أمور دنياه وأمور دينه على السواء .

<sup>(</sup>١) اه . من عقيدة المسلم للشيخ الغزالي .

قال تعالى : ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلٌ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَدِيلًا ﴾ [الفتح: ٢٣] .

وقد جرت سنة الله بالنسبة للزارع والصانع والتاجر وكل عامل أن يقوم أحد هؤلاء بعمل معين فيترتب عليه آثار معينة فالزارع مثلًا يشق الأرض ويبذر الحب ويروي بالماء ، فإذا فعل ذلك وكانت الأرض طيبة والبذرة صالحة والآفة ممنوعة فإن الله تعالى يخلق من البذرة النبات ثم الثمرة وهكذا .

ولو أن الفلاح نظر إلى أن رزقه مقدر ، وأن ما كتب له منه لابد واصل إليه ، ثم جلس في بيته لايحرث ولايزرع .

ولو فعل مثله الصانع والتاجر والمكتشفون والمخترعون والباحثون في أسرار الكون لوقفت المصانع ، وأغلقت المتاجر وعم الجهل وهلك الإنسان من أمد بعيد .

والعجب كبير ممن يؤمن بآيات القدر ويكفر بآيات السنن . فاللَّه الذي قال : ﴿ وَإِن مِن شَيَّءَ إِلَّا عِنـٰدَنَا خَزَآبِنُكُم وَمَا نُنُزِّلُهُۥ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ﴾ [الحجر: ٢١] .

هو الذي قال : ﴿ فَآمَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِرِهُ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾ [اللك: ١٥] . فإنزال الله للأرزاق وغيرها جعل الله له سببًا هو السعي في الأرض ، وطلب الرزق وهذه سنة الله . وإدخال الله تعالى الخلق الجنة أو النار جعل الله له سببًا هو الطاعة أو المعصية . وما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز من هدايته لقوم وإضلاله للآخرين قائم على هذه السنن ، ونظام الأسباب والمسببات .

وتستطیع أن تجد ذلك واضحًا في مثل قوله تعالى : ﴿ يُعَيِّـلُ بِدِ. كَثِيرًا وَيَعِيدًا وَيَعِيدًا وَيَعِيدًا وَيَ

وقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا زَاعُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ اَلْفَسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥] .

﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَنُو مَدًّا ﴾ [مريم: ٧٥].

فإنك إذا أمعنت النظر في هذه الآيات وجدت أن إضلال الله لقوم إنما ترتب على فسقهم وأن إزاغته قلوب الآخرين جاء نتيجة زيغهم ، وأن الإمداد في الضلالة للفريق الثالث جاء نتيجة اختيارهم طريق الضلالة .

إذن فهي نفس الأسباب والمسببات ، وما جاء في القرآن مطلقًا محمول على هذا الأساس .

إذا كنت قد وجدت هذا المبدأ واضحًا بالنسبة للآيات التي ذكر فيها الضلال والزيغ فإنك كذلك تجد نفس الخط بالنسبة لآيات الهداية : خط الأسباب والمسببات .

قال تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلِّناً ﴾ [العنكبوت: ٢٩] فهداية الله لهم جاءت نتيجة جهادهم في سبيله وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اَهْنَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَنَهُمْ تَقَوْمُهُمْ ﴾ [محمد: ١٧] فهم قد زادهم الله هدى بعد أن اهتدوا . وقال تعالى : ﴿ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ [الرعد: ٢٧] . فهو أناب إلى الله فثبته الله . إذن فهي أيضًا أسباب ومسببات .

واللَّه تعالى هو خالق الكون ، وخالق السنن ، ومرتب المسببات على الأسباب ، وهو الذي قدر السبب والمسبب ، فالكل منه وإليه كما قال تعالى : ﴿ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ٧٨] .

وأمور الدين كأمور الدنيا داخلة في سنن الكون كما خلقه الله وقدره ، وهذا هو فهم الرسول على الله وعملوا الرسول على الله تعالى ، وعنه فهم صحابته ، فجاهدوا في سبيل الله وعملوا في حياتهم على هذا الأساس ، حتى أقاموا دينًا ، وبنوا دولة ، وأسسوا خير أمة أخرجت للناس ، فلا تجد في مسيرتهم الطويلة موضعًا للتواكل والاعتماد على القدر مع ترك الواجب .

# الخلاصة 🛞

والخلاصة التي يمكن الاهتداء إليها والاعتماد عليها أخذًا ثما ورد في كتاب الله تعالى : أن اللَّه تعالى ثبت له العلم والقدرة والإرادة ، فما من شيء إلا وهو داخل تحت علمه تعالى ومخصص بإرادته ومنفذ وواقع بقدرته .

كما ثبت أن للإنسان علمًا وإرادة وقدرة ، وأن ما ثبت للإنسان هو مستمد من الله تعالى ، كما ثبت أن قضية القضاء والقدر مبنية على ثبوت علم الله تعالى وإرادته وقدرته . وأن ثبوت حرية الإنسان في عمله الإرادي ناشئ عما وهبه الله وأعطاه من علم وإرادة وقدرة ، وأن تكليف الله عباده ومجازاتهم على أعمالهم مترتب على ذلك أيضًا . والمنطقة المجهولة التي لم يستطع الإنسان أن يكشف غامضها إلى اليوم هي منطقة نوع الصلة بين علم الله تعالى وإرادته وقدرته ، وبين علم الإنسان وإرادته وقدرته .

ولكن هل هذه وحدها هي منطقة الغموض فيما يتصل بشأن اللَّه تعالى ؟ إن جميع صفات اللَّه تعالى الله تعالى على أما حقائقها فهي كذاته تعالى : يستحيل على الإنسان الإلمام بها .

وإذا كنا نؤمن بذلك إيمانًا لا شك فيه ، فلماذا إذًا نأتي إلى قضية القضاء والقدر فنحاول سبر غورها ، وإدراك حقيقتها ، وهي لا تعدو أن تكون شأنًا من شؤون الله تعالى وليست شأنًا من شؤون البشر ؟ .

إن الله تعالى خلقنا وأمرنا ونهانا ، وخاطب عقولنا ، وكرم فينا إنسانيتنا ، وعاملنا بقدر ما أعطانا من قدرة فهم ، وقدرة عمل ، وجعل حياتنا في عمومها تقوم على الأسباب والمسببات ، سواء فيها عالمها العلوي وعالمها السفلي ، وسواء فيها الإنسان وغيره من المخلوقات ، والله تعالى ثبت لنا من صفاته مع العلم والإرادة والقدرة - صفات الحكمة والعدل والرحمة وأنه لا يظلم مثقال ذرة ولايكلف نفسًا إلا وسعها ، وأنه رفع القلم عن النائم والمجنون والصبي والمكره .

فعلينا إذن أن نشغل أنفسنا بما هو مطلوب منها ، ولن نجد القدر يومًا معوقًا لنا بل سنجده يساعدنا ويمدنا بالقوة ويأخذ بأيدينا ما دمنا عاملين مخلصين .

ولماذا كان موضوع القدر هو الشاغل لأمة الإسلام في حال ضعفها وتأخرها وانحطاطها؟ أليس ذلك ليجد المهمل والمقصر والمتواكل وجميع الحمقى مظلة يترامون تحتها في بلاهة وغفلة وسقوط يسمونها القضاء والقدر ؟ والله يعلم أن القضاء والقدر بريئان من أمثال هؤلاء الذين كانوا خزيًا لأمتهم ، وعارًا لدينهم ، وعبمًا على الذين يريدون أن ينطلقوا باسم الله كما انطلق آباؤهم الأولون . في بناء وعبادة ونفع للإنسانية ودفع لركبها إلى حضارة نظيفة مؤمنة . تنفيذًا لأمر الله القائل : ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيري وَدفع لركبها إلى حضارة نظيفة مؤمنة . تنفيذًا لأمر الله القائل : ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيري وَالشَّهُدَةِ فَيُنِيَّكُمُ بِمَا كُنتُمُ مَمْلُونَ ﴾ [التربة: ١٠٥] .



الله و لطيف بعباده ، وأرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم ، وعلاقته بهم في المعاملة قائمة على الكرم الإلهي ، والعفو والمغفرة ، وإنارة سبل الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة ، ولا يأخذ الله تعالى عبده بالشدة إلا ليريه نتيجة انحرافه فينأى عن الضلال ويستقيم مع ربه ، أو ليجازيه بعدله على تآمره وظلمه وعصيانه بعد أن أمهله فلم يزدجر ، ووعظه فلم يتذكر ، ودعاه فلم يلب النداء .

هذه هي أصول المعاملة بين الله وعباده ، ولا يمكن معرفة الخط الإلهي الحكيم وإدراك التشريع الرباني الكامل ، والشعور بما بين العبد وربه من علاقة طيبة رحيمة جميلة إلا إذا نزل بذلك من عند الله كتاب فيه ما يريد الله أن يقوله لعباده ، وما يأمرهم به ، وينهاهم عنه ، ويرشدهم إليه لتتحقق مصالحهم في دنياهم ، وليجازيهم بما رتبه على أوامره ونواهيه من جزاء .

وفيه بيان أنواع العلاقات بين الإنسان والإنسان ، وبين الإنسان والأشياء . وفيه بيان بعض ما في الكون من مخلوقات لها صلة بالإنسان مع أنه لا يراها وعليه أن يتخذ منها مواقف معينة كالملائكة والجن والشياطين وغيرهم .

وفيه بيان مصير الإنسان وجزائه ، في اليوم الآخر بالجنة أو النار ، وفيه غير ذلك مما لا يمكنه الوصول إليه عن طريق آخر غير طريق الوحي الإلهي المنزل على نبي أو رسول اختاره الله سبحانه واصطفاه ليتلقى عن الله وحيه ويبلغه إلى الناس ويسير فيهم على هدى هذا الوحي منفذًا له ومطبقًا بدقة لكل ما فيه من تشريعات وأخلاق وآداب .

### إذًا فالكلام على النبوات يشمل:

- ١ الكلام على النبي والرسول الذي اختاره اللَّه لوحيه ورسالته وأيده بمعجزته .
  - ٢ والكتاب الذي أنزل عليه .
- ٣ وكيفية التلقى عن اللَّه تعالى وعن ملك وحيه ، وإليك تفصيل البيان في ذلك .

#### \* \* \*

# 🛞 الفرق بيـن النبي والرسول 🌑

النبي هو من أوحى اللَّه تعالى إليه بشرع ، وسمي نبيًّا لأنه نبئ وأخبر من قبل اللَّه تعالى ، فإن أمر بتبليغ الشرع إلى الحلق سمى رسولًا أيضًا ؛ لأن اللَّه أرسله وبعثه إلى خلقه ليبلغهم

شرعه ، فهو إذًا مرسل ومبعوث وموفد من قبل الله تعالى إلى الخلق برسالة معينة . ومن أجل ذلك سمي رسولًا ، أما إذا لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط وليس رسولًا لأن معنى النبوة تحقق فيه ولم يتحقق فيه معنى الرسالة فكل رسول نبي ولاعكس . فإذا انتفت النبوة عن شخص انتفت الرسالة عنه ولابد ، ولأنه لا يرسل إلا إذا أنبأه الله وأخبره بأنه اختاره واصطفاه لوحيه أولا ، ثم يخبره بأنه أرسله إلى من أرسله إليهم بعد ذلك ، فالنبوة هي طريق الرسالة . ولا رسالة بدون نبوة ؛ لذلك كان إخبار الله تعالى في القرآن بأن محمدًا على أنه لا نبى ولا رسول بعد محمد على أنه لا نبى ولا رسول بعد مدم المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة الله المناسفة الم

قال تعالى : ﴿ مَّا كَانَ نُحَمَّدُ أَبَا ٓ أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتَنَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٠] .

ولم يثبت أن نبيًّا من الأنبياء كان عبدًا مملوكًا لأحد من الناس ، كما لم يتأكد أن أحدًا منهم كان أنثى ، أو أن رسولا كان من الجن أو الملائكة وأرسل إلى الإنس ليعيش معهم ، لذلك قال العلماء في تعريف النبي : إنه « إنسان - ذكر حر - أوحي إليه بشرع ، فإن أمر بتبليغه فهو رسول أيضًا وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي فقط » وهذا هو القول المشهور في الفرق بين الرسول والنبي ، وهناك رأي يقول : إن الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها ، والنبي يشمله ويشمل من بعثه الله لتقرير شرع من قبله مثل أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى علي ولذلك شبه علماء أمة الإسلام بهم ، وقيل : الرسول من جمع إلى المعجزة كتابًا منزلًا عليه ، والنبي من لاكتاب له ، وقيل : الرسول من يأتيه الملك بالوحي والنبي يقال له ولمن يوحى إليه في المنام . اه . من شرح العقائد النسفية ص ٣١ .

كما يشترط أن يكون النبي أو الرسول خاليًا من العيوب التي تنفر الناس منه لأن وجودها يمنع الفائدة من رسالته ، فما قيل عن أيوب الطيخ من أنه مرض مرضًا منفرًا كذب وافتراء عليه .

## ( الإيمان بالرسل والأنبياء جملة وتفصيلًا ﴿

الإيمان بالرسل والأنبياء واجب ؛ لأنه أصل من أصول الدين من أخل به كفر ، قال تعالى : ﴿ مَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمُلَتَهِكِيهِ عَلَيْهِ وَمُلَتَهِكِيهِ وَكُلُبُهِ وَرُسُلِهِ مَن اللَّهِ وَمُلَتَهِكِيهِ وَكُلُبُهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَمُلَتَهِكِيهِ وَرُسُلِهِ وَلَا يَعْنَ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَمُلْتُهِ وَلَا يَعْنَ وَلَا يَعْنَ وَرُسُلِهِ وَاللَّهِ وَمُلْتُهِ وَلِهُ وَمُلْتُهِ وَلَا يَعْنَ وَلِهُ إِلَيْهِ وَمُلْتَهِ وَلَا يَعْنَ وَلَا يَعْنَ وَلَا يَعْنَى إِلَيْهِ وَمُلْتُهِ وَلَا يَعْنَ وَلِهُ إِلَيْهِ وَمُلِكِهِ وَلَوْلِهُ وَلَا يَعْنَ وَلَهُ وَلَا يَعْنَ وَلَهُ وَلِهِ وَلَهُ وَلَا يَعْنَ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا يَعْنَ وَلَا يَعْنَ وَلَا لِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لَهُ وَلَّهُ وَلِي إِلَيْهِ وَمُؤْمِنُونَ وَلَا لِمُؤْمِنُونَ وَلِهُ إِلَّهُ وَلَوْلُ إِلَيْهِ وَمُؤْمِنُونَ وَلَوْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْنِهِ وَلَا لِمُؤْمِلُهُ وَلِهُ لِلللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا لِلللَّهِ وَلَا لَهُ وَلَا لِلللَّهِ وَلَا لَهُ واللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لِلللَّهُ وَلَا لِلللَّهُ وَلَا لَا لِلَّهُ وَلَا لِلللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ إِلَا لِلللَّهُ وَلِهُ لِللللَّهُ وَلِهُ وَلَا لِللللَّهُ وَلَا لَا يَعْلَقُونُ لِللللَّهُ وَلِهُ لِلللللَّهِ وَلَا لِللللَّهِ وَلَا لِللللَّهِ وَلَا لِلللللَّالِمُ الللللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لِللللَّهُ الللللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لِللللللَّالِمُ اللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهِ وَلَا لِلللللَّهُ وَلِهُ لِلللللَّهُ وَلَا لِلللللَّهِ وَلَا لِللللّهِ وَلَا لَاللَّهُ لِلللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلِلْمُ لِللَّهُ لِلْ

فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله على ، أرسل رسلا مبشرين بثوابه ، ومنذرين بعقابه ، قاموا بتبليغ ما أمروا به على خير وجه ، وأن يعتقد أن تصديقهم واجب ، وأن مناصرتهم فريضة ، وأن الاقتداء بهم لازم ، وأنه هو طريق النجاة من غضب الله وعذابه ، كما يؤمن بأنهم مؤيدون من عند الله تعالى بالمعجزات الدالة على صدقهم .

ويجب الإيمان إجمالًا بجميع أنبياء اللَّه ورسله بدون حصر ؛ لأن حصرهم غير معلوم بنص القرآن ، لقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبَّلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصٌ عَلَيْكَ ﴾ [غانر: ٧٨] .

وقال تعالى : ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُمْ اللّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۞ رُسُلًا مُبشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلًا يَكُونَ لِلنَاسِ عَلَى اللّهِ حُجَدًا بَعْدَ الرُسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٥، ١٦٤] .

والحديث الذي ورد فيه أن عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفًا وأن عدد المرسلين منهم ثلثمائة وثلاثة عشر رسولًا لم يثبت عن الرسول ﷺ بل هو دائر بين الضعف والوضع فلا يصلح الاعتماد عليه .

ويجب الإيمان تفصيلًا بالمرسلين الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم ، وعددهم أربعة وعشرون ، وهم حسب ترتيب وجودهم :

آدم – إدريس – نوح – هود – صالح – إبراهيم – لوط – إسماعيل – إسحاق – يعقوب – يوسف – أيوب – شعيب – موسى – هارون – يونس – داود – سليمان – إلياس – اليسع – زكريا – يحيى – عيسى – محمد عليهم الصلاة والسلام ، وعد أكثر المفسرين منهم ( ذا الكفل ) فيكون عددهم خمسة وعشرين رسولا ذكرت آيات الأنعام – ٨٥ – ٨٥ – ٨٥ منهم ثمانية عشر ، ويبقى سبعة ذكرهم أحد الشعراء مع الإشارة إلى آيات الأنعام في البيتين الآتيين :

في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهمو إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا

وأولو العزم من الرسل عددهم خمسة على الترتيب الآتي مبدوءًا بأعلاهم منزلة : محمد – إبراهيم – موسى – عيسى – نوح – عليهم الصلاة والسلام .

قال تعالى : ﴿ فَأَصْبِرْ كُمَّا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحناف: ٣٠] .

وسموا بذلك ؛ لأنهم صبروا على أذى قومهم ، وصبروا على المشاق والمتاعب وتحملوا أكثر من غيرهم .

\* \* \*

### 🛞 هل يمكن اكتساب النبوة أو الرسالة ؟ 🛞

والنبوة والرسالة لا يمكن لأحد أن يكتسب إحداهما عن طريق المجاهدة والرياضة والتقوى وغيرهما . لأنهما منحة من الله تعالى يختص بهما من يشاء من عباده ويتفضل بهما على من يختاره من خلقه . فهما إذًا من شأن الله وحده لا دخل للخلق فيهما بأي وجه من الوجوه :

قال تعالى : ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالْتَكُم ﴾ [الأنعام: ١٢٤] .

وقال تعالى : ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكِيَّةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَكِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٠] .

ولاعبرة بقول من قال من الفلاسفة : إن النبوة يمكن اكتسابها بمباشرة أسباب مخصوصة كملازمة الخلوة والعبادة ، وأكل الحلال ... إلخ ؛ لأنه لم يقم على ذلك دليل عقلي ولا شرعي . وهم في ذلك خلطوا بين النبوة والولاية التي سيأتي الكلام عنها . وإرسال الرسل من الأمور الجائزة ، في حق الله تعالى ، فهو تعالى يجوز في حقه أن يرسل إلى الناس رسلا ، ويجوز ألا يرسل ، لكنه تعالى أخبر من جهة الشرع أنه لا

يرسل إلى الناس رسلًا ، ويجوز ألا يرسل ، لكنه تعالى أخبر من جهة الشرع أنه لا يؤاخذ أحدًا على خطأ ارتكبه إلا إذا أرسل إليه رسولًا يعلمه ويرشده ، ويبشره وينذره كما سبق ، وأخبر تعالى أنه أراد وقرر إرسال الرسل إلى عباده رحمة بهم ؛ لأن عقلهم وحده غير كاف في هدايتهم وإسعادهم ، وما دام قد أراد اللَّه ذلك وقرره فلابد من وقوعه شأن كل شيء أراده اللَّه تعالى وقرره من الأمور الجائزة في حقه تعالى .

\* \* \*

### 🫞 الفرق بيـن الرسل والفلاسفة وأشباههم 🛞

١ - قال المرحوم محمد رشيد رضا: إن حكمة الحكماء ، وعلوم الفلاسفة آراء بشرية ناقصة ، وظنون لا تبلغ من عالم الغيب إلا أنه موجود ومجهول ، وهي عرضة للتخطئة والخلاف ، ولايفهمها إلا فئة مخصوصة من الناس - وما كل من يفهمها يقبلها ، ولا كل من يقبلها ويعتقد صحتها يرجحها على هواه وشهواته ؛ إذ لا سلطان

لها على وجدان العالم ، فلا يكون لها تأثير الإيمان وإسلام الإذعان والتعبد ؛ لأن النوع البشري يأبي طبعه وغريزته أن يدين ويخضع خضوع التعبد لمن هو مثله في بشريته وإن فاقه في علمه وحكمته ، وإنما يدين الإنسان لمن يعتقد أن له سلطانًا غيبيًّا عليه بما يملكه من القدرة على النفع والضر بذاته دون الأسباب الطبيعية المبذولة لجميع الناس حسب سنة الكون .

### وأضيف إلى ما قاله الأستاذ ما يأتي :

٢ – إن الرسل يتلقون عن الله تعالى دينه ويبلغونه للناس بأمانة وليس لهم رأي في الدين إلا في الحدود التي أذن الله لهم فيها ، وليس ذلك شأن الفلاسفة الذين يعتمدون على العقل فقط ، والعقل وحده ثبت عدم كفايته .

٣ – الرسل طائفة ممتازة من البشر يختارهم الله تعالى بنفسه ، ويصنعهم لرسالته ،
 ويربيهم بحكمته ، ويعصمهم من الزلل والإثم والفواحش ؛ حتى يصلحوا للقيادة بعد نزول الرسالة عليهم .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَغَيْنَ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْسَرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران : ٣٣] .

وقال لموسى النِّينِينُ : ﴿ وَأَصْطَنَّعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ [طه: ١١] .

وقال لمحمد ﷺ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ١] .

٤ – رسالات الرسل تنزل من عند الله تعالى – وهو أعلم بخلقه – لتصنع لهم الحياة الطيبة في جميع النواحي سواء أكانت شخصية أم اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية ، وسواء اتصلت بالفرد أم بالجماعة أم بالأمة أم بالإنسانية .

والرسالات في ذلك تعالج الأمور بما يتفق مع الغرائز والعواطف والاحتياجات المختلفة، وكل متطلبات الإنسان .

والرسالات ترعى مع ذلك التواؤم بين الإنسان وبين ما يحيط به من جميع المخلوقات سواء منه الحيوانات والحشرات والنباتات والبحار والجبال وغيرها: وهذا الشمول الناجح المؤتلف مع جميع الأشياء المعالج لجميع الأمراض ، والمدرك لخفيات الأمور ، الذي يتحسس نبضات القلوب فيرعاها ، وخلجات النفوس فيحنو عليها لم يوجد لأي فيلسوف ظهر على وجه الأرض .

ه - من التاريخ الإنساني ندرك أن الفلاسفة لم ينجحوا في إقامة دولة أو أمة على

وقوله تعالى : ﴿ فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيَّطِرٍ ﴾ [الغاشة: ٢١، ٢١] .

ولذلك نجح الأنبياء نجاحًا منقطع النظير في تكوين الأمم التي آمنت برسالاتهم ، ونجحوا في إسعادهم وإعزازهم ، وفي توفير حياة الحرية والكرامة والسيادة والقوة لهم ، ما دام المؤمنون ملتزمين بتعاليم هؤلاء الأنبياء . وذلك أمر لايشك فيه عاقل .

لذلك كله تجد العلماء والمفكرين المنصفين عرفوا للرسل مكانتهم ، ووضعوهم في الموضع اللائق بهم بالنسبة لحاجة الناس إليهم ، وضرورة الأخذ بما جاؤوا به من دين - فيقول ابن القيم في ذلك :

إنه لاسبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل ، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم ، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به ، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال . وبمتابعتهم يميز أهل الهدى من أهل الضلالة ، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه ، والعين إلى نورها ، والروح إلى حياتها ، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير ، وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة ؟؟

فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء من الرسول كهذه الحال بل أعظم ، ولكن لا يحس بها إلا قلب حي ، وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي الله ، وسيرته فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلية ، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه .

والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم ، والفضل بيد اللَّه يؤتيه من يشاء ،

\* \* \*

# وظائف الرسل

الرسل سفراء بين الله تعالى وبين خلقه يقومون بأخطر عمل بالنسبة لقومهم ، فهم :

١ - يتلقون الوحي والعلم والدين عن الله على الوجه والكيفية التي يختارها الله تعالى : ﴿ إِنَّا ٓ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ كُمّا ٓ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَى نُوْجِ وَالْنَبِيَّنَ مِنْ بَعْدِوًّ ﴾ [انساء: ١٦٣] .
٢ - ويبلغون رسالات الله إلى عباده : قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ الله عِن مِن رَبِّكُ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَمْ ﴾ [المائدة: ٢٧] .

٣ - ويشرحون كتب الله ويبينون للناس ما أبهم عليهم منها ، قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا َ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ

٤ - وينفذون دين الله ويطبقونه بكل دقة لتقتدي بهم أممهم وتسير على نهجهم ، قال تعالى : ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أَسْدَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ أي قدوة حسنة [الأحزاب: ٢١] .

ويقومون بمناقشة من أرسلوا إليهم ومجادلتهم لإقناع من يقتنع ، وإبطال حجج من يكابر ويعاند ، ولإزالة الشبهات ، والإجابة على جميع التساؤلات المهمة ، ومعالجة هذه الأمور بالرفق والحكمة والحجة حتى لايبقى لأعداء الله شبهة ، وحتى لاتكون لهم يوم يجازون على مواقفهم من المرسلين حجة - قال تعالى : ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَالْمَحْدِلُهُم بِاللَّهِي هِي أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥] .

٦ - يقومون بتربية أتباعهم تربية عالية ربانية تليق بإيمانهم بربهم ، وتعدهم للشرف العظيم الذي ينتظرهم يوم لقائه وتحيته تعالى لهم وتكريمهم بنعيمه الذي لا ينفد ، كما تعدهم هذه التربية لتحمل الأمانة مع رسولهم وبعده ثم يورثونها من بعدهم جيلًا بعد جيا. .

قال تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّتِىٰ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَـٰلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِم ءَايَنِهِم وَيُزَكِّيهِمْ وَيُوكِّيهِمْ وَيُوكِّيهِمْ وَيُكِيِّهِمْ الْكِنْبَ وَالْجِمْدَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَغِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴾ [الجمعة: ١] .

وبذلك تدرك مدى أهمية الرسل بالنسبة لصلتهم بالله ولعملهم في أممهم ، ومن أجل هذا رأى العلماء أن الرسل يجب – عقلا وشرعًا – أن يتصفوا بصفات معينة لا يتصور العقل ولايرضى الشرع انتفاء صفة منها عن أي رسول .

٧٨ ----- النبوات وإرسال الرسل

وقد حصروا هذه الصفات في أربع هي : الصدق - الأمانة - التبليغ - الفطانة . فيجب اتصاف الرسل بهذه الصفات الأربع ، ويستحيل عليهم أضدادها وهي : الكذب ، والخيانة ، والكتمان ، والبلادة .

وسيأتيك : ذكر ما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام .

وإليك تفصيل الكلام في ذلك:

### 🦓 ما يجب في حق الرسل من الصفات وما يستحيل 🛞

#### ١ - الأمانة أو العصمة :

يجب للرسل – عليهم الصلاة والسلام – الأمانة ، وهي العصمة .

ومعناها : حفظ ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمعصية .

ويستحيل عليهم ضدها – وهي الخيانة .

فهم محفوظون ظاهرًا من الزنا وشرب الخمر ، والسرقة ، والكذب وأمثال ذلك من المنهيات والمستقبحات .

كما أنهم محفوظون باطنًا من الحسد والكبر والرياء وأمثال ذلك من المنهيات الباطنة.

والدليل على وجوب اتصافهم بالأمانة: أنهم لو خانوا بفعل المعصية لكان أتباعهم مأمورين من الله بفعل المعصية التي فعلها الرسل ؛ لأن أتباع الرسل مأمورون من الله باتباع الرسل في أقوالهم وأحوالهم من غير تفصيل ، والله تعالى لا يأمر بالمعصية . قال تعالى : ﴿ إِنَ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَالَةِ ﴾ [الأعراف: ٢٨] .

فالأنبياء إذن معصومون من الله تعالى من الوقوع في المعصية سواء أكانت هذه المعصية صغيرة أم كبيرة .

وذلك ما يتفق مع جلال أعمالهم وشرف رسالتهم وصلاحيتهم للقدوة الواجبة على أتباعهم والطاعة المفروضة لهم على هؤلاء الأتباع .

قال تعالى : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۗ ﴾ [آل عمران : ٣١] .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْرِبَ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤] .

### شبهات حول عصمة الأنبياء والرسلين:

قد ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله على ما ربما فهم منه وقوع الأنبياء في الذنوب والمعاصي ، وهنا يجد المغرضون وأعداء الدين مجالًا يحاولون فيه تسميم الأفكار ، وبلبلة النفوس بزرع الشك فيها ، ويجترئون على رسل الله وصفوة خلقه ؟ بوصفهم بأوصاف لو وصفت أنت بها زعيمهم الذي يتبعونه ويؤمنون به لهاجوا وماجوا وآذوا ، وتوقحوا ، واعتدوا على من يتنقص زعيمهم بكل ما أمكنهم الاعتداء به .

مع أن ما ورد في حق الأنبياء مما يوهم مخالفتهم هو نفسه أكبر دليل على عصمتهم كما أنه أكبر دليل على أن الله تعالى يعامل أنبياءه معاملة خاصة فيها شدة أكثر وتكليف أشق ؛ ليتناسب ذلك مع مكانتهم عند الله .

وللرد على هذه الشبهات نذكر أولًا أصولًا عامة على المسلم فهمها ووعيها فنقول:

١ – إن المنطق السليم والتفكير العقلي الواعي يوجب الاعتقاد بأن هذه الطائفة المختارة من الله ، والتي تميزت عن جميع البشر باصطفاء الله لها ؛ لتلقي وحيه وتبليغ رسالته ، والتي تربي الأمم ، وتكون قدوة يجب اتباعها وترسم منهجها . لابد من أن تكون متصفة بصفات نفسية وخلقية وروحية تتفق مع جلال وعظمة وظيفتها .

وأقل تطبيق لهذه الصفات ألا يقع الرسل في أمر نهى اللَّه عنه ، وألا يتورطوا في ذنب أو معصية . بل لا يليق بهم عقلًا أن يقعوا أثناء رسالتهم في أمر مكروه أو الأولى تركه شرعًا .

إن وقوعهم في معصية أو ذنب أثناء الرسالة يتناقض مع جلال رسالتهم ، ووجوب اتباعهم .

٢ – اللّه تعالى وصف المرسلين في القرآن بأوصاف تدل على اختياره لهم وتميزهم عن غيرهم ووضعهم في درجات فوق مستوى غيرهم من البشر ، فلو ارتكبوا ذنوبًا ، أو وقعوا في معصية لكانوا مساوين لأي فرد من عامة البشر ، وذلك ما لا يتفق مع الأوصاف التي ذكرهم بها في كتابه ، والتي يجب الإيمان بها لثبوتها بدليل قطعي : قال تعالى : ﴿ اللّهَ يَصَّطَفِي مِنَ المُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النّاسِ اللّهَ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٠] .

وقال تعالى في جملة من المرسلين : ﴿ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴾ [ص: ٤٧] . ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٣] .

وقال تعالى في حق إبراهيم النيلا: ﴿ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [البقرة: ١٣٠] .

وقال تعالى في حق موسى : ﴿ إِنِّي أَصْطَفَيْـتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنْتِي وَبِكَلَنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤] .

وقال تعالى في شأن ثمانية عشر رسولًا : ﴿ أُوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُ دَاهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ فَبِهُ دَاهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

وقال تعالى في حق نبينا ﷺ : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤] .

T - 1 النورة على الباطل وينهون بنهيه ، ويعلنون الثورة على الباطل الذي يغشاه قومهم ، ويحاربون في وضح النهار العبادات الباطلة ، والتقاليد الضارة ، والأخلاق الفاسدة ، ويقفون وحدهم أمام الجبابرة ، والعتاة ، وعظماء الناس ، ورؤسائهم ، وملوكهم ، ويناقشونهم بالحجة ، ويثبتون رسالاتهم بالمعجزة ، ويسخرون من عقول الكافرين ومن معبوداتهم المقدسة عندهم ، ويهددونهم بالويل والهلاك من الله إن لم يستجيبوا لداعي الحق . ولا بد حينئذ من أن يبذل أهل الباطل – وفي يدهم إمكانيات كثيرة ولهم أتباع يسمعون لهم ويطبعون ، وفي يدهم قوة المال والجيش والشعب – لابد من أن يجتهدوا في حرب هؤلاء المرسلين ، لإبطال حججهم وصرف الناس عنهم .

وأسهل شيء يفعلونه ضدهم - وهو في نفس الوقت أخطر سلاح - أن يبحثوا في «أرشيف » هؤلاء المرسلين لعلهم يعثرون على سقطة أو زلة ، فيكفي لو وجدوها أن يرفعوها في وجه الرسول فينتهي كل شيء .

ولكن أصدق مرجع في تاريخ المرسلين مع أممهم - وهو القرآن الكريم - لم يذكر حادثة واحدة اتهم بها الكفار رسلهم وتصلح أن تكون ثلمة في أخلاقهم ونقصًا في حقهم ، بل إن ما وجه من تهم إلى الرسل لم يكن إلا افتراء اكتشف في حينه ، وباء المفتري بالخزي والسخرية بين قومه .

ولقد نجح المرسلون نجاحًا لم ينجح ولن ينجح مثله أي زعيم أو مصلح ، أو فيلسوف، وكان نجاحهم شاملًا جميع نواحي الحياة .

وقام نجاحهم على الإقناع بالحجة والموعظة الحسنة ، والمجادلة النظيفة ولو وجدت في حياتهم لوثة لسقطت معها أقوى حجة .

ولذلك أوضح القرآن الكريم الآثار السيئة المترتبة على الكلمة الطيبة حين تصدر من

إنسان لا يمثلها ولو كان مؤمنًا عاديًّا ، فقال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢، ٣] .

٤ - إن أي رسول مهما علا شأنه ، وعظمت مكانته لايزيد عن كونه عبدًا لله تعالى . وعظمة الرسالة أساسها الشعور بذل العبودية وعرفان الرسل أكثر من غيرهم بحق الإلهية . وبذلك جاء وصف كثير منهم في مجال مدحهم وإظهار رضاء الله تعالى عنهم وتكريمه إياهم .

فقال تعالى في شأن محمد على : ﴿ شُبْحَانَ ٱلَّذِي آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱللَّقْصَا ﴾ [الإسراء: ١] .

وقال تعالى : ﴿ وَأَذَكُرُ عَبَّدَنَّا أَيُّوبَ ﴾ [ص: ٤١] .

وقال تعالى : ﴿ وَانْكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ ﴾ [ص: ٤٠] .

وفي القرآن من ذلك كثير . وما دام الشعور بذل العبودية وضعفها واحتياجها إلى ربها الكبير المتعال العظيم ذي الفضل والإنعام – ما دام هذا الشعور هو أصل وسر جلال الرسالة فكلما زاد هذا الشعور بالعبودية وعظمة الربوبية زاد معه الكمال والترقى .

وذلك مبدأ مستقر في النفوس ، وتجد له أمثلة في الناس خصوصًا بين الرؤساء والملوك وبين المحيطين بهم ، فكلما كان المخالط المقرب لهؤلاء الرؤساء خبيرًا بواجبه نحو رؤسائه ، قائمًا بحقهم ، مراعيًا لمرضاتهم كان ذلك سبب زيادة تكريمه ورفعته ودوام نعمته .

وحين يتغاضى هذا المقرب - أي تغاض ولو كان غير مقصود - عن القيام ببعض ما ينبغي - وقد يكون ما ينبغي أمرًا ليس في حساب أحد اعتباره - حين يفعل ذلك يعاتب من رئيسه أو يلام فيظن من يسمع اللوم أنه أذنب ذبًا حقيقيًا ، وليس الأمر كذلك ، إنما هي تكاليف المقامات العالية وضريبة القرب ممن بعدت في العظمة مكانته - وهذا مثل ضربته لتقريب المعنى - إذا كان هذا الأمر مركوزًا في الفطر ومعهودًا عند الناس ، فإنك تستطيع أن تنطلق من هذا الفهم إلى ما بين المرسلين وبين ربهم على « ولله المثل الأعلى » فمقام العبودية يوجب على الأنبياء المحاولة الدائمة لطلب الكمال عند الله - والكمال اللائق بجلال الله تعالى غير ممكن للبشر ؛ لأن البشر يعيشون مهما علوا في حدود بشريتهم - لذلك يشعر الأنبياء والمرسلون دائمًا بأنهم عبيد مقصرون في حق الله تعالى مع أنهم في غاية الكمال الإنساني .

من أجل ذلك تجد هؤلاء المرسلين يكثرون التوبة إلى اللَّه ، ويخافون ربهم أكثر من

غيرهم ، ويبكون البكاء الحار ، ويجهدون أنفسهم أضعاف أضعاف ما يجهد أقوى رجل مؤمن من أتباعهم نفسه .

لماذا كل هذا ؟ ألأنهم وقعوا في فاحشة ؟ ألأنهم بارزوا ربهم بمعصية ؟ ألأنهم فعلوا ما نهوا عنه وتركوا ما أمروا به ؟ كلا . وألف كلا ، وإلا لانهدم كل صرح أقاموه ورفض كل دين جاؤوا به .

- \* إنهم يعبدون بقوة الرب الذي رباهم وقربهم وأحبهم ، وأعطاهم مقاليد البشر .
  - \* إنهم يخشون التقصير في حق اللَّه وهو مالك أمرهم ، وإليه مرجعهم .
- \* إنهم يبكون على أنفسهم لعجزها عن عبادته تعالى عبادة تليق بجلاله وكماله . ولا أحد من البشر يستطيع أن يبلغ بعبادته هذا المستوى .

وهم مع ربهم في هذا المقام يشعرون برحمته بهم وعطفه الكبير عليهم وزيادة تكريمه لهم ، فبناء على ما بينهم وبين الله تعالى من قرب وود ، ويصف الله عجزهم بأنه معصية ، وقصورهم بأنه ذنب ويشتد عليهم - فيما يبدو للناس - في العتاب ولكنه بأسلوب يفيض حنانًا وعطفًا ورحمة وعفوًا .

لذلك لا تستطيع أن تجد في القرآن الكريم نوعًا من العتاب إلا وتجد معه ما يقابله من الرحمة والتكريم والرفعة لمكانة المرسلين الذين عاتبهم الله تعالى ، وإليك أمثلة لذلك تضيء لك جوانب الموضوع :

١ - فآدم الله أي أن الله في شأنه : ﴿ وَعَصَيْنَ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغُوى ﴾ [طه: ١٢١] .
 هذا هو الخبر والعتاب . ثم قال تعالى بعد ذلك مباشرة : ﴿ ثُمَّ ٱبْحَنْبَــُــُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ
 وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢٢] .

ففي الآية الأولى كلمتا عتاب هما : ﴿وَعَصَىٰ ﴾ و ﴿فَغَوَىٰ ﴾ وفي الآية الثانية كلمات تكريم وتقريب وتلطف جميل .. كلمات وليستا كلمتين - ﴿ فَعَصَىٰ ﴾ قابلتها كلمة ﴿ رَبَّهُ ﴾ وما ألذها من مقابلة ، ﴿ اَجْتَبَنَهُ ﴾ أي قربه ﴿ ءَادَمُ ﴾ قابلتها كلمة ﴿ رَبَّهُ ﴾ وما ألذها من مقابلة ، ﴿ وَعَوَىٰ ﴾ قابلتها كلمة ﴿ وَهَدَىٰ ﴾ فأي معصية هذه ﴿ وَعَوَىٰ ﴾ قابلتها كلمة ﴿ وَهَدَىٰ ﴾ فأي معصية هذه التي تجلب ذلك كله ؟ وهل هي معصية بالمعنى العام ؟ لو كانت كذلك لدخل آدم تحت مثل قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ يُدّخِلَهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهِا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ [الساء: ١٤] .

٢ - وإبراهيم الخليل اللِّية : أخذوا عليه قوله في الكوكب وفي القمر وفي الشمس

﴿ هَلْذَا رَبِي ﴾ متوهمين أن هذا لا يليق بمقام إبراهيم ، حتى ولو كان المراد منه التدرج مع قومه في إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته بطريقة تربوية منطقية ... وهذا وهم منهم وجهل بالقرآن نفسه فإن الله تعالى اعتمد هذه الطريقة في كتابه القويم وزكاها . وبين أنها مما أنعم به على إبراهيم حتى صار واسع الأفق ثابت اليقين قوي الحجة مرفوع الدرجة عند ربه .

فقبل آیات المناقشة قال تعالی فی مدح إبراهیم بسعة العلم وقوة الیقین : ﴿ وَكَذَالِكَ الْرَبِيَ ۚ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ مَلَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِدِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٥] .

وفي نهاية مجادلة إبراهيم قومه وانتصاره عليهم قال الله تعالى في شأنه : ﴿ وَتِلُّكَ حُبَّتُنَا عَالَيْهُ اللَّهِ تَعَالَى فَي شأنه : ﴿ وَتِلُّكَ حُبَّتُنَا عَالَيْهُ اللَّهِ مَا نَشَاءً ۚ إِنَّ رَبُّكَ حَلِيمٌ عَلَىٰ قُومِهِ وَنَصَارِهُ عَلِيمٌ مَن نَشَاءً ۚ إِنَّ رَبُّكَ حَلِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ٨٣] .

فهل يجد متوهم مجالاً بعد ذلك لوهمه وغروره وتشككه ؟ ! - إن إبراهيم دعا إلى ربه بطريقة معينة ، وربه زكى طريقته وبين أنها توفيق الله له ، فمن الذي يرى لنفسه بعد ذلك وجهًا يلقى به الله وهو يعترض على إبراهيم ، وفي الحقيقة إنه يعترض على الله لا على إبراهيم !!! فتعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا .

٣ - واقرأ عن يوسف النظام ، قول الله في شأن ما حدث بينه وبين امرأة العزيز التي فتنت به وغلقت الأبواب وراودته عن نفسه بطريقة مكشوفة وبأسلوب صريح . فقد قال تعالى في قمة هذا الموضوع : ﴿ وَلَقَدَ هَمَّتَ بِهِ مَ وَهَمَّ بِهَا لَوَلَا أَن رَّمَا بُرِهَانَ رَبِّهِ ﴾ [يوسف: ٢٤] .

فقد استغلت الإسرائيليات هذه الواقعة كما استغلها أصحاب القلوب المريضة لينسجوا منها قصة عشق متبادل ، وهيام عنيف ، وتحرك إلى الفاحشة من كلا الطرفين - يوسف وزليخا - مع أن المقام يدفع عن يوسف كل شبهة ويضعه في قمة الطهارة والعفة ورعاية أسمى آيات النبل والوفاء .

فإن الهم المذكور في هذه الآية وضع في إطار من العصمة الإلهية ، والتزكية الربانية . بحيث لايسع أي منصف إلا أن يقف أمام موقف يوسف الكنا في إجلال وإكبار وإعظام .

فقبل هذا الهم قال الله تعالى في يوسف : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥَ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمُأْ وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٢٢] .

وبعده يأتي قوله تعالى : ﴿ كَالَاكَ لِنَصْرِفَ عَنَّهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَآءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا

ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤] .

أما العبارة التي نسجوا منها الافتراء على نبي الله وهي قوله تعالى : ﴿ وَهُمَّ بِهَا ﴾ فبعدها قوله : ﴿ لَوَلا أَن رَّءًا بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ والمعنى أن يوسف لولا برهان ربه - وهو اليقين والإيمان وشدة مراقبة الله تعالى - لفتن ووقع في الفاحشة وما دام إيمانه هو الذي عصمه فإنه يستحق الثناء العاطر والثواب الجزيل ، وذلك ما نطق به القرآن الكريم ، فمن أين لهؤلاء المفترين ما ينسجون وما يأفكون ؟؟ .

٤ - وداود الليخ : قال الله في شأنه : ﴿ وَظَلَنَ دَاوُردُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعَا وَأَنابَ ﴾ [ص: ٢٤] .

هذا موقف داود - استغفار - وركوع ، وتوبة إلى الله - فما موقف العناية الربانية منه ؟ قال تعالى : ﴿ فَعَفَرْنَا لَهُمْ ذَالِكُ ۚ وَإِنَّ لَهُمْ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَثَابٍ ۞ يَندَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [ص: ٢٥، ٢٦] .

فداود فقط ظن أنه امتحن وأنه قصر فيما يناسب عظيم مكانته عند ربه . فانفطر قلبه استغفارًا ، وطأطأ رأسه سجودًا ، وأعلن التوبة بكاء .. فبماذا قوبل من ربه ؟ أفاض عليه مغفرة ، وزيادة قرب ، وتمام نعمة في الآخرة ﴿ وَحُسَّنَ مَابٍ ﴾ أي مرجع ، وأعطاه زيادة تمكين في الدنيا ﴿ إِنَّا جَعَلَنْكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ كل ذلك وخطأ داود غير معروف ، وربه لم يذكر أنه أخطأ فكيف افترى الكاذبون قصصًا حول هذا الموقف وتنقصوا داود بإفكهم وافترائهم ؟ وليس لهم حجة ولا برهان على ما قالوه زورًا وبهتانًا ؟؟

وسليمان الحيلا: قال الله تعالى في شأنه: ﴿ وَلَقَد فَتَنَا سُلَمْنَنَ وَالْقَيْنَا عَلَىٰ
 كُرْسِيّهِ عَلَىٰ
 مُرْشِيّهِ عَلَىٰ

ما هي هذه الفتنة ، وما هذا الامتحان الذي وقع فيه سليمان ؟

لم يأت دليل من قرآن أو سنة صحيحة يخبرنا عن نوعه ، وكل الذي جاء هو حديث صحيح ذكر أن سليمان ترك قول « إن شاء الله » فعوتب على ذلك ولم يذكر الحديث أن هذا العتاب هو نفسه الفتنة التي وقع فيها سليمان ، ولكننا نجد أنفسنا مسوقين إلى القول بأن هذا الحديث هو وحده الذي يصلح تفسيرًا وشرحًا لنوع هذه الفتنة ونوع الجسد الذي ألقى على كرسي سليمان ، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله على سبعين امرأة كل فاحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ، ولم يقل إن شاء الله ، فطاف عليهن ، فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل ( نصف رجل ) والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله

جاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون » فجائز أن يكون الجسد الذي ألقى على كرسيه هو هذا الوليد الشق ، وهو أقرب الاحتمالات ، وجاءت به الرواية الصحيحة . فلا داعي للتجديف في حق هذا الرسول اتباعًا لأهواء المغترين ، والدليل على أن هذه الفتنة هي من نوع ما بين الخواص وبين ربهم ما جاء بعد هذه الآية من طلب سليمان التي من نوع ما بين الخواص وبين ربهم ما جاء بعد هذه الآية من طلب سليمان التي من نعم الله وإعطاء الله إياه ما طلبه وأكثر منه - اقرأ هذه الآيات يتضح ذلك : ﴿ قَالَ مَن نَعم الله وإعطاء الله إياه ما طلبه وأكثر منه - اقرأ هذه الآيات يتضح ذلك : ﴿ قَالَ رَبِّ اَغَفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلكًا لَا يَنْبَغِي لِأُحدٍ مِنْ بَعْدِئُ إِنَّكَ أَنَت الْوَهّابُ ﴿ فَسَخَرَا لَهُ الرّبِيحَ بَعْ مِن بِأُمْرِهِ وَهُوَاسٍ ﴿ وَعَلَيْنَ مُقَرّبِينَ فِي الْمُرْهِ وَهُدًى مُثَالِي الله وأَكْثر حَسَابٍ ﴿ وَإِنَّ لَمُ عِندُنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَتَابٍ ﴾ الأَصْهَادِ ﴿ وَهُدًا عَطَاقُونًا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَإِنَّ لَمُ عِندُنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَتَابٍ ﴾ الله واحت ٥٠٤] .

٦ - ولم أذكر ما حصل من موسى النظم من قتله القبطي بوكزة ؛ لأن ذلك مع أنه كان قبل النبوة فإن موسى لم يرد بالوكزة قتل القبطي ولم يكن يدري أنه أوتي من القوة فوق ما أوتي غيره من بني عصره . والموقف كله كان موقف دفاع لا أكثر . وأمره واضح .

٧ - وأما محمد على القول في جنابه وساحته يجب أن يكون في غاية الأدب، والخشوع والإكبار والاحترام لهذه الشخصية العظيمة الفذة إنه على عبد خاضع لربه، أعطى عبوديته كل ذله وخشوعه وخضوعه، وأعطاه ربه من التكريم ما لم يعط أحدًا غيره.

ولاتجد في القرآن الكريم صورة ظاهرها العتاب من الله لحبيبه إلا وتجد إطار هذه الصورة وظلالها وملامح جوهرها تفيض حبًّا وتعظيمًا وتكريًّا وثناء عاطرًا من الله لحبيبه محمد عليًّ كما تجد الجو الذي وضعت فيه هذه الصورة كله جوًّا جميلًا مزهرًا معطرًا من حول الحبيب محمد عليًّ .

وأراد اللَّه تعالى من هذا الزواج إبطال مبدأ اجتماعي خطير من مبادئ الجاهلية ، وهو

أن يكون للابن المتبنى كل ما للابن الصلبي من الحقوق والأحكام سواء في ذلك الميراث وحرمة تزوج الأب زوجة ابنه المتبنى وغير ذلك .

فكان زواج زيد بن حارثة من زينب توطئة لذلك ، فقد أخبر اللَّه نبيه محمدًا عَلَيْتُهِ بالوحي بأن زيدًا سيطلق زينب ثم تتزوجها أنت بعده لإبطال هذه العادة الجاهلية عمليًّا على يد رسول اللَّه نفسه حتى ينحسم الأمر نهائيًّا وبصورة قاطعة .

وجاء زيد بن حارثة يشكو إلى رسول الله عليه وأنها تتعالى عليه ، وأن العشرة بينهما غير مستطاعة .

والرسول ﷺ وحده يعلم أن الطلاق سيتم ، ولكنه قال لزيد : ﴿ أَمَسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَاتَّقِى اللَّهُ ﴾ .

إنه يريد أن يعالج الأمر على طريقة البشر في مثل هذه الأمور الحرجة بالتدرج ، كما أنه مع علمه بالنتيجة لم ينزل عليه من الله توقيت معين للتنفيذ ، فله إذن حرية التصرف حتى يبلغ الأمر مداه ، وهو مع ذلك ينظر إلى القضية على أنها خطيرة ، وسوف تثير حوله الأقاويل والأراجيف إلى أبعد مدى ، والمدينة مشحونة بأعدائه من اليهود والمنافقين المتربصين لكل حركة وكل كلمة .

وتزوج إنسان عادي زوجة آخر بعد الموافقة على تطليقها منه كثيرًا ما يكون سببًا في هدم شخصية المتزوج ، وتنقيص مكانته بين الناس ، فما بالك إذا كان الذي وافق على الطلاق وتزوج المطلقة هو رسول الله على وكانت المطلقة قبل طلاقها زوجة من يسميه العرب ( ابن محمد ) لذلك كان لا بد من نزول قرآن يحسم الموقف ، ويشرح القضية ويذكر جميع ملابساتها ويدفع الرسول على السرعة في التنفيذ بأسلوب التهييج والإثارة . وهو أسلوب بلاغي معروف لدى العرب .

قال تعالى في القضية كلها: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي َ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقِ اللَّهُ وَتُحْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَحْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن عَلَيْهُ فَكُمَّا فَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّبَحْنَكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُولِجِ أَذَولِجِ مَنْعُولًا ﴾ [الأحراب: ٣٧].

وهنا تعلق المغرضون بقوله تعالى لرسوله : ﴿ وَتَخْشَى اَلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ ﴾ وظنوها غلطة لا تليق بمقام الرسالة ، وافتروا على اللَّه وعلى رسوله فيما يتوهمون ، ولو تذوقوا الأسلوب القرآني لوجدوه يستعمل مثل هذا التعبير في التهييج والدفع إلى الشيء الخطير وتنفيذ أمر ذي شأن كبير وأهمية معينة .

قال تعالى في حض المؤمنين على قتال أعدائهم : ﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَئُوا اللَّهُ اللَّهُ الْحَنُوا الرَّسُولِ وَلِهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَكَ مَرَّةٍ أَغَنْشُونُهُمُ فَاللَّهُ أَحَقُ أَنْكُ أَحَقُ أَنْكُ مُرَّةً أَنَالُهُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٣] .

والذين يقال لهم هذا هم الصحابة - رضوان اللَّه عليهم - وشأنهم في التزاحم على جهاد أعداء اللَّه معروف .

وقال تعالى في إثارة النفوس لتنفيذ حد الله ( حد الزنا ) : ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي النور : ٢] . دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُتُم تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيْرِ ﴾ [النور : ٢] .

ومثل هذا الأسلوب في القرآن كثير ، وهو لا يراد به التنقيص ، إنما يراد به الإثارة والتهييج .

ولكي ترى الصورة على حقيقتها عليك أن ترى الإطار الذي وضعت فيه هذه العبارة ﴿ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ ﴾ . . فإنها جزء من آية جاء فيها بعد هذه العبارة ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا ﴾ ...

فاللَّه تعالى هو الذي تولى تزويج رسوله لإبطال هذه العادة ، ويكفي رسول اللَّه شرفًا أن اللَّه هو الذي زوجه .

وقبل هذه الآية وبعدها في نفس السورة آيات عديدة كلها تكريم ورفعة لمقام رسولنا محمد عَلِيْقٍ منها قوله تعالى : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُ اللَّهِ الْحزاب: ٦] .

وقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـٰذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِم وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ [الأحزاب : ٤٥، ٤٦] .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتَهِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦] .

### فهل تجد بعد هذا تكريمًا لرسول الله عليه ؟؟؟

هذا وقد ضربت لك أمثلة فقط لم أرد بها الاستقصاء ، ولكن أردت للقارئ أن يحيا معي في هذا الجو الإلهي ، وأن يحاول التمتع بما في كتاب الله تعالى من كمال ، واتساق حتى يرى الأمور على حقيقتها بغير زيف أو تضليل أو تحريف ، وصدق الله القائل : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اَخْيلَاهًا كَثِيرًا ﴾ [الساء: ٨٦] .

هذه الأصول التي ذكرتها لك هي خلاصة ما ذكره الفخر الرازي في كتاب عصمة الأنبياء ، وما ذكره غيره من العلماء وما فتح الله به علي فيما يتصل بوجوب اعتقاد

عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وإن ألحت عليك - بعد معرفة الأصول التي مرت بك - شبهة حول رسول من رسل الله ذكرتها آية من آيات الله أو حديث من أحاديث رسول الله عليك بالتفاسير المتحررة من الإسرائيليات مثل تفسير الفخر الرازي والألوسي والبيضاوي والقاسمي والمراغي وظلال القرآن . بالنسبة للأحاديث عليك بشراح الأحاديث البعيدين عن الخرافات مثل ابن حجر في فتح الباري والنووي في شرح مسلم والشوكاني والأحوذي وأمثالهم ، والله الموفق .

#### (٢) الصدق:

يجب الاعتقاد بصدق الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وبأنهم يستحيل عليهم الكذب استحالة عقلية وشرعية .

فأما وجوب صدقهم واستحالة كذبهم فيما يبلغون عن الله تعالى فدليله أنهم لو كذبوا في ذلك للزم الكذب في خبره تعالى ؛ لأن الله تعالى صدق رسله بتأييدهم بالمعجزات ، فإن المعجزة التي يظهرها الله تعالى على أيدي رسوله مُنزلة منزلة قول الله تعالى للمرسل إليهم : « إن رسولي صادق في قوله بدليل تأييدي له بالمعجزة التي لا يقدر عليها أحد سواي » .

فلو كان الرسل كاذبين لكان الكذب منصبًا على المعجزة أيضًا (أي على ما يعتبر خبرًا عن الله تعالى بتصديق رسله) لكن الكذب في خبر الله تعالى محال، فكذب الرسل في ما يبلغون عن الله تعالى محال، فثبت صدقهم فيما يبلغونه عنه تعالى، واستحال كذبهم في ذلك.

قال تعالى : ﴿ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٢٢] .

وقال تعالى في شأن افتراء الكفار على محمد ﷺ وقولهم: إن القرآن من عنده هو ، لا من عند الله : ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِٱلْمَيِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۞ [الحاقة: ٤٤-٤٧] .

وموجز المعنى أن الله يقول: لو قال محمد على الله كلمة واحدة لم يقلها الله تعالى، لقتله الله شر قتلة.

وأما وجوب صدق الرسل واستحالة كذبهم في غير ما يبلغون عن الله تعالى ، فالدليل عليه أن الرسل لو كذبوا لكان كذبهم خيانة ومعصية وذنبًا ، وقد ثبت أنهم معصومون من الذنوب والخيانة واتضحت الأدلة على ذلك .

#### (٣) الفطانة:

وهي حدة العقل وذكاؤه ، وقوة الفهم وعمقه ، وسرعة البديهة ، وحضور الذاكرة بحيث يستطيع الإنسان المتصف بها إلزام خصمه وإفحام المعاندين والمكابرين له . كما يستطيع بسهولة الإبانة والإفصاح عما يريد أن يقوله .

والدليل على وجوب اتصاف الرسل بها: أن الرسل أرسلوا لبيان الشرائع والأحكام وإزالة الشبهة وترسيخ مبادئهم بالإقناع بالحجة بالنسبة لمن آمن بهم كما أرسلوا بإقامة الحجة وإلزام الخصم، وإبطال جميع حججه وأدلته، فلو لم يتصفوا بالفطانة لاتصفوا بضدها من البلادة والعي والغفلة فتضيع فائدة الرسالة.

قال تعالى : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهُمَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۗ [الأنعام: ٢٨] .

وقال تعالى : ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ آحَسَنُ ۚ ﴾ [النحل: ١٢٥] .

### (٤) التبليغ:

ومعناه: أن يوصل الرسول ما أمره الله بإيصاله إلى من أرسل إليهم. فيجب على الرسل التبليغ ، ويستحيل عليهم ضده وهو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه . والدليل على وجوب التبليغ أنهم لو كتموا شيئًا مما أمروا بتبليغه للخلق لكنا مأمورين بكتمان العلم ؟ لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم ، وكوننا مأمورين بكتمان العلم باطل . فكتمانهم شيئًا مما أمروا بتبليغه للخلق يكون باطلًا ، فثبت لهم التبليغ ، واستحال عليهم الكتمان لشيء مما أمروا بتبليغه .

كما أن كتمانهم يضيع الفائدة من رسالتهم ، ولذا قال تعالى : ﴿ يَنَايُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْلَكَ مِن زَبِكُ وَإِن لَّدَ تَفَعَلْ فَمَا بَلَغَتَ رِسَالَتَكُمْ ﴾ [المائدة: ١٧] .

\* \* \*

## 🛞 الجائز في حق الرسل 🫞

وأما الجائز في حق الرسل - عليهم الصلاة والسلام - : فهو كل الأعراض البشرية التي لاتؤدي إلى نقص في مراتبهم ومكانتهم . فالرسل من البشر يجوز عليهم كل ما يجوز على البشر من الأمور الغريزية والعاطفية في حدود مكانة رسالتهم وما يتفق مع منزلتهم كرسل من الله إلى عباده .

فيجوز عليهم الأكل والشرب والاتصال الجنسي كما يجوز أن يرضوا ويفرحوا ويغضبوا ويستحيوا ويخافوا - كما يجوز أن يمرضوا بالأمراض التي لا تعجزهم عن أداء رسالتهم ، ولاتنفر الناس منهم ( وما قيل عن أيوب الطيخة من أنه مرض مرضًا نفر الناس منه يعتبر كذبًا وافتراء عليه ) وهكذا يجوز في حقهم جميع الأعراض البشرية في حدود ما ذكر .

والدليل على ذلك : مشاهدة تلك الأعراض بهم ، كما أن هذه الأعراض لاتخل بمنصب الرسالة ، قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّشَلُكُورَ بُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَاهُكُورَ إِلَهُ وَمَدُ ﴾ [نصلت: ٦] .

وقال تعالى : ﴿ وَمَمَّا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِيَّ إِلَيْهِمْ ﴾ [الأبياء: ٢] .

فالرسل رجال من البشر فيهم جميع خواص البشرية ولا يمتازون عنهم بشيء سوى أنهم رسل اختارهم الله لوحيه وهداية من شاء من خلقه ، ففيهم جميع الأعراض التي تصيب البشر ولا تخل بالرسالة .

أما الأعراض التي تخل بمنصب الرسالة ، مثل : الإغماء الطويل والجذام ، والبرص والجنون والعمى والأمراض المنفرة كلها فهي ممتنعة عليهم .

وأما السهو والنسيان: فلا يجوزان عليهما إلا فيما يتصل بأمر التشريع فقط كسهو الرسول عليهم السيطان فمستحيل عليهم الرسول عليهم ألم في الصلاة لتعليم الأمة ، وأما النسيان من جانب الشيطان فمستحيل عليهم إذ ليس للشيطان عليهم سبيل ، وما كان قول يوشع ﴿ وَمَا أَنْسَلَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطُنُ ﴾ [الكهف: ٣٣] إلا تواضعًا وتأدبًا مع الله .

إذا جاء أحد الناس وادعى أن الله اختاره واجتباه وارتضاه لأن يكون رسولًا من عند الله تعالى إلى الناس فإن الناس لايمكن أن يقبلوا قوله في بادئ الأمر - مهما كان حميد السيرة مرضي الخلق حسن العشرة بين قومه - إلا إذا جاء بدليل قاطع يثبت أنه حقًّا رسول الله إليهم ، وهذا الدليل الذي يثبت رسالته لا بد من أن يكون صادرًا من عند الله تعالى ، فإذا جاء الدليل من الله تعالى يثبت رسالته وجب على المرسل إليهم اتباع رسولهم ، وإلا نزل بهم عذاب الله ووعيده ؛ لأنهم كذبوا المرسل إليهم بعد وجود دليل صدقه .

هذا الدليل الذي يثبت رسالة الرسول ، وأنه موفد من عند اللَّه هو المسمى ( المعجزة ) .

# 🛞 تعريف العجزة 🛞

فالمعجزة دليل حسي أو معنوي يعجز جميع البشر الموجودين عند إرسال الرسول عن الإتيان بمثله .

وعجز البشر دليل على أن المعجزة فعل اللَّه القادر على كل شيء .

واللَّه لايفعل المعجزة إلا ليثبت للمرسل إليهم أنه تعالى هو الذي أرسل هذا الرسول إليهم وأنهم مكلفون باتباعه والعمل بما جاء به من دين وشرع .

### وقد عرف العلماء المعجزة بالتعريف الآتي :

المعجزة : هي أمر يظهره اللَّه بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرون عن الإتيان بمثله .

#### فشروط المعجزة حسب هذا التعريف هي :

۱ - أن تكون المعجزة من الله تعالى دون غيره ؛ لأنها تصديق منه لرسوله فلا يصدقه بفعل غيره ، سواء كان هذا الأمر ( المعجز ) الذي يظهره الله قولًا مثل القرآن ، أم فعلًا كفلق البحر لسيدنا موسى ، أم تركًا كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم المناخ .

٢ - أن تكون خارقة للعادة ؛ لأنها لو لم تكن كذلك لأمكن للكاذب ادعاء الرسالة: وخرج بهذا السحر والشعوذة والمخترعات الغريبة .

٣ - أن يظهر على يد من يدعي النبوة ؛ ليعلم أنه تصديق له .. فخرج بهذا -

٩٧ \_\_\_\_\_ المعجزة

الكرامة والمعونة والاستدراج .

- ٤ أن تكون مقرونة بدعوى النبوة ومصاحبة لها حقيقة أو حكمًا ، كما إذا تأخرت بزمن يسير ... وخرج بهذا الإرهاص .
- ٥ أن تكون المعجزة موافقة للمطلوب ، فإن جاءت مخالفة للمطلوب سميت إهانة
   كما حصل لمسيلمة الكذاب . فإنه تفل في عين لتبرأ فعميت السليمة .
- 7 أن لا تكون مكذبة للمدعي ؛ فلو قال إنسان : معجزتي نطق هذا الجماد فنطق الجماد مكذبًا له فإن تكذيبه يعتبر دليلًا على كذب المدعى .
- ٧ أن تتعذر معارضة الأمر الخارق للعادة والإتيان بمثله ؛ لأن المعارضة لو أمكنت واستطاع أحد أن يأتي بمثل الأمر الخارق للعادة الذي جاء به النبي لأمكن لأي كاذب أن يدعى النبوة .
- ٨ زاد بعضهم: أن لا تحصل المعجزة زمن نقض العادات وذلك كزمن طلوع الشمس من مغربها وتكلم الدابة ، وظهور المسيح الدجال ، فإن الخوارق فيه ليست معجزات .

### الفرق بين المعجزة وبين غيرها من خوارق العادات :

- ١ هو : أن المعجزة : أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعى النبوة .
- ٢ والكوامة : أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد صالح غير مدع للنبوة .
- ٣ والمعونة : أمر خارق للعادة يظهر على يد بعض العوام تخليصًا من شدة .
- ٤ والإهانة : أمر خارق للعادة يظهر على يد كاذب مدع للنبوة خلاف مطلوبه كما حصل لمسيلمة الكذاب .
- والاستدراج: أمر خارق للعادة يظهر على يد كافر مدع للإلهية كما يظهر على يد المسيح الدجال.
- ٦ والإرهاص: أمر خارق للعادة يظهر على يد نبي قبل بعثته كتظليل الغمام لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام .
- ٧ والسحر : قواعد يقتدر بها على أفعال غريبة بالنظر لمن جهل قواعده ويمكن اكتسابه بالتعلم .
- ٨ والشعوذة : خفة في اليد بوساطتها يرى الشخص أشياء على أنها حقيقية

وليست كذلك في الواقع كما يفعل الحواة وأمثالهم .

٩ - وغرائب المخترعات : هي الناشئة عن معرفة بعض خصائص المادة وأسرار الكون
 مثل الراديو - والتلفزيون وسفن الفضاء وغيرها .

\* \* \*

# ( امكان المعجزة

المعجزة أمر ممكن عقلًا ، وواقع فعلًا – إذ قد ثبتت معجزة القرآن الكريم بالتواتر . وقص علينا القرآن الكريم كثيرًا من معجزات الأنبياء السابقين التي تحدُّوا بها قومَهم ، وأثبتوا بها رسالتهم ، ولو لم تكن المعجزة ممكنة لما وقعت .

وأما مخالفة المعجزة للسنن العادية في إيجاد الممكنات فإن ذلك أمر لا يمتنع على اللَّه؛ لأنه تعالى قادر على كل شيء .

وقد يكون للخوارق عند اللَّه سنن خاصة لا نعرفها ، ولكن يظهر أثرها على يد مدعي النبوة .

\* \* \*

# 🛞 دلالة المعجزة

ذهب جمهور العلماء إلى أن دلالة المعجزة على صدق الرسول في دعواه يقينية ، فالمعجزة تثبت إثباتًا لاشك فيه أن الذي جرت على يديه هو رسول من عند الله .

وهذه الدلالة اليقينية تلزم من عاصر الرسول ومن غاب عنه وجاء بعده ؛ لأن الذين يشاهدون المعجزة يكونون عددًا كثيرًا ، فإذا نقل العدد الكثير أمر المعجزة إلى الغائبين كان ذلك حجة عليهم توجب تصديقهم بها ، وذلك هو الحاصل في حياة الناس والمركوز في فطرهم ؛ فإن أكثرهم يؤمنون بكثير من المدن والقرى وبعض الشخصيات التاريخية والأحداث العظيمة وليس من سبب في إيمانهم بها إلا الأحبار المتواترة .

\* \* \*

# 🛞 ذكر بعض معجزات الرسل

اعلم أن من حكمة اللَّه تعالى البالغة أنه يؤيد رسله بمعجزات من نوع ما فاق وأبدع

فيه القوم المرسل إليهم حتى تنقطع حجتهم على رسولهم ؛ لأن الرسول لو جاء بمعجزة من نوع يجهلونه وطالبهم أن يأتوا بمثلها لكان لهم أن يقولوا : إن هذا شيء نجهله ، ولو علمناه لعارضناه ، أما إذا تحداهم الرسول بمعجزته في أمر قد برعوا فيه وأجادوه ثم لم يستطيعوا معارضته فإن ذلك يفحمهم ويلزمهم الحجة .

فمثلًا عندما أرسل الله تعالى سيدنا موسى الكيلا ، كان فن السحر شائعًا في القبط وم فرعون - ولهم فيه المهارة التامة ، ويعلمون من شأنه ما هو ممكن للبشر معرفته وصنعه منه وما ليس ممكنًا لهم ، فلما سحر السحرة منهم الحبال والعصي بأمر فرعون ، وصارت ترى حيات تسعى ألقى سيدنا موسى الكيلا عصاه بأمر الله تعالى فقلبها الله ثعبانًا عظيمًا - فابتلعت تلك الحيات الكثيرة ، ثم لما أخذها بيده عادت عصا كما كانت فخر السحرة لله ساجدين ، وآمنوا برسالة موسى ، وصبروا على تعذيب فرعون لهم ، وما ذلك إلا لأنهم بسبب معرفتهم فنَّ السحر وعليهم بمقدار ما يدخل منه في طوق البشر وما لا يدخل أيقنوا أن تلك الخارقة : وهي انقلاب العصى ثعبانًا ابتلع حبالهم وعصيهم المسحورة على صورة الحيات ، ثم عودتها كما كانت مع تلاشي حبالهم وعصيهم دليل على أن ما حصل على يد موسى ليس سحرًا ، وإنما هو آية ومعجزة من عند الله تعالى .

ولما بعث الله تعالى سيدنا عيسى – عليه الصلاة والسلام – كان فن الطب شائعًا في بني إسرائيل ، فكان من حكمته تعالى أن جعل كثيرًا من معجزاته الطبيخ من قبيل أعمال أهل الطب ، فأبرأ الله على يديه الأبرص والأكمه (الذي ولد أعمى) وأحيا الموتى فأهل المعرفة في علم الطب لا يحتاجون في تصديق رسالته إلى أمر صعب ، بل من الواضح لديهم أن يقولوا : إننا نعلم فن الطب ومقدار ما يمكن للإنسان أن يبلغه فيه من الأعمال وما لا يمكنه – فيدخل في طاقة الأطباء الحذاق أن يشفوا الأبرص ، ولكن ذلك يحدث بعالجة مخصوصة مع مرور زمان مخصوص ، وأما شفاؤه في الحال بمجرد لمسه أو الدعاء له فهذا ليس في طوقهم . ويمكنهم أن يشفوا مرض العمى الذي يكون عرضيًا ليس مخلًا بجوهر البصر ، وأما شفاء الأكمه عديم البصر فهذا ليس في طوقهم ،

وحيث إن عيسى قد أتى بهذه الخوارق التي لا يستطيعها حذاق الأطباء فإن ذلك دليل على صدق دعواه الرسالة .

ولما بُعِثَ سيدنا محمد ﷺ - وكان أميًّا لا يعرف القراءة والكتابة - ولم يجتمع مع

أهل القراءة والكتابة اجتماعًا يمكنه من التعلم منهم ويؤهله لاكتساب جملة معارف الأمم وشرائع الأقدمين وقوانين الممالك ، ولم يعلم عنه في تلك المدة أنه كان يدرس شيئًا مما ذكر ، وكذلك لم يحصل له في تلك المدة – مدة حياته قبل البعثة – أن مارس صناعة الفصاحة والبلاغة ، فلم يكن له عناية بالأشعار والخطب والرسائل العربية ، لا قولًا ولا رواية ، ولم يكن مولعًا بمحاورة الفصحاء ، ومغالبة البلغاء حتى تقوى فيه ملكة الفصاحة والبلاغة ، وحتى يصبح أهلًا لبلوغ الدرجة القصوى فيها ( مع العلم بأنه مع عدم التعلم والممارسة كان أفصح العرب ، وأوتي جوامع الكلم بما وهبه الله وعلمه ) فلما أرسل بين جماهير العالم من عرب وعجم مع فقر في المال ، وفقد للناصر والمعين ، فادعى أن الله تعالى أرسله إلى الناس كافة ليبلغهم شرعه ودينه . وليبشر من اتبعه بالفلاح في الدنيا والآخرة ، ولينذر من تولى وأعرض بالخزي والشقاء فيهما ، وأعلن فيهم الدعوة إلى توحيد الله تعالى ، وهدم كل ما ورثوه من شرك وكفر ، وأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم عن المنكر ، ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم .

عندما فعل ذلك ، وسمع منه الجماهير هذه الدعوى العظيمة نفروا منه ، وعادوه أشد المعاداة ، وهجره الأهل والخلان ، وكذبه الشيوخ والشبان ، ثم أخذوا في مجادلته ومخاصمته وطلبوا الحجة على صدق دعواه الرسالة ، فجاءهم والتي بمعجزات كثيرة سنذكر بعضها فيما يأتي ، غير أن المعجزة الخالدة التي استند إليها في إثبات رسالته وجعلها الأساس في ذلك ، وتحداهم بها ثلاثة وعشرين عامًا هي المعجزة العقلية المعنوية العظمى ( القرآن الكريم ) فقد تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا ، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر مورة منه فعجزوا ، ثم أعلمهم بأنه لو اجتمع البشر كلهم ، وتظاهرت الجن معهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا ، أن يأتوا بسورة مثله ولو كأقصر سورة منه .

قال تعالى : ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ ۚ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ [الطور: ٣٤] .

وقال تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَنَّهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ، مُفْتَرَيْتِ وَآدَعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كَنْتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾ [هود: ١٣] .

وقال تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرَنَّهُ قُلَ فَأَنُوا ۚ بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُد مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾ [بونس: ٣٨] .

وإنما كان القرآن هو المعجزة الأساسية التي تحدى بها النبي محمد ﷺ قومه ؛ لأنه كان في الأمة العربية أمراء الفصاحة والبلاغة ، وكان العرب أكثر الناس شاعرًا وخطيبًا ،

وفيهم العالمون بأساليب الفصاحة والبلاغة ، والمحيطون بأسرارها ، وبما هو في طوق البشر من مراتبها وبما ليس في طوقهم .

لذلك لما عرض عليهم القرآن وأخذ يتحداهم كما سبق - وهو يسفه أحلامهم ويعيب أخلاقهم ، وينددد بآثامهم - نظر فيه علماء البلاغة والفصاحة منهم ثم أيقنوا بعد المكابرة أنه أعجز من أن يأتوا بسورة كأقصر سورة منه .

ولا يزال القرآن وسيظل يتحدى العالم كله في كل زمان ومكان ، ولن يستطيع العالم مهما أوتي من علوم الفصاحة والبلاغة وغيرهما أن يعارض سورة من كتاب الله تعالى . وصدق الله إذ يقول : ﴿ قُل لَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰۤ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَا اللهُ الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونُ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨] .

### 🛞 معجزات النبي محمد 🐉 🛞

معجزاته ﷺ التي أيده الله بها كثيرة ، منها ما هو متواتر كالقرآن ، ومنها ما ليس متواترًا كتسبيح الحصى في كفه ونبع الماء من بين أصابعه ﷺ .

فمن أنكر المتواتر من المعجزات كان كافرًا . ومن أنكر الصحيح المشهور منها كنبع الماء من بين أصابعه كان عاصيًا .

### وتنقسم معجزاته ﷺ إلى قسمين :

١ – معنوية كالقرآن .

٢ – حسية كنبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام بدعائه .

وقد أيده الله بمعجزات عقلية ليدركها أصحاب العقول السليمة فيقتنعوا وينقادوا ، كما أيده بالمعجزات الحسية لتطمئن نفس المتردد ، وتنقطع حجة الجاحد ، وبهذا لا يكون لمكلف عذر أيًّا كان إدراكه .

# أمثلة للمعجزات الحسية

#### ١ - نبع الماء من بين أصابعه ﷺ :

عن جابر رضي قال : عطش الناس يوم الحديبية فأتوا رسول اللَّه عِليَّةٍ وبين يديه

ركوة (١) وقالوا ليس عندنا ما نتوضاً به ولا ما نشرب إلا ما في ركوتك ، فوضع على يله في الركوة ، فوضع على يله في الركوة ، فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون فتوضأنا وشربنا . قيل لجابر كم كنتم يومئذ ؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفانا . كنا خمس عشرة مائة . [أخرجه الشيخان] .

#### ٢ - تكثير الطعام ببركة دعائه ﷺ :

عن أبي هريرة هذه قال: كنا مع النبي عليه في مسير، فنفدت أزواد القوم حتى هموا بنحر حمائلهم (٢) فقال عمر فيه: يا رسول الله: لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها، ففعل. فجاء ذو البر ببره (٣) وذو التمر بتمره، وذو النواة بنواته قيل: ما كانوا يصنعون بالنوى ؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. فدعا عليها حتى ملاً القوم مزاودهم (٤) فقال عند ذلك: « أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة » [اعرجه سلم].

#### ٣ - تكليم الشجر له ﷺ :

عن معن بن عبد الرحمن قال : سمعت أبي كِللله يقول : سألت مسروقًا : من آذن (°) النبي ﷺ بالجن ليلة استمعوا القرآن ؟ فقال : حدثني أبوك -يعنى ابن مسعود - أنه قال : « آذنت بهم شجرة » [أخرجه الشيخان] .

### ٤ - حنين الجذع له ﷺ :

عن أنس على قال : خطب رسول الله على إلى لزق (١) جذع ، فلما صنعوا له المنبر فخطب عليه حن الجذع حنين الناقة . فنزل على فمسه فسكن - [اخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح] .

#### ٥ - تسليم الحجر عليه ﷺ :

عن جابر بن سمرة على قال : قال رسول الله ﷺ : « إن بمكة حجرًا كان يسلم علي اليالي بعثت ، إني لأعرفه الآن » [أخرجه أحمد ومسلم] .

<sup>(</sup>١) الركوة - بفتح فسكون - ما يعد للماء . وجمعها ركاء وركوات - بفتحات .

<sup>(</sup>٢) حمائلهم - ما يحملون عليه متاعهم وأنفسهم ، والمراد هنا الإبل .

<sup>(</sup>٣) أي صاحب القمح بقمحه .

<sup>(</sup>٤) جمع مزود بكسر - فسكون - ما يجعل فيه الزاد .

<sup>(</sup>٥) آذن : أعلم . أي إلى جنبه .

وله على معجزات حسية كثيرة غير ما ذكر ، غير أنا اكتفينا بالأمثلة السابقة لدلالتها على المطلوب .

# 🛞 معجزة القرآن 🛞

القرآن هو المعجزة الأساسية التي اعتمد عليها النبي ﷺ في إثبات رسالته وإعجازه قومَه . وهو معجزة عقلية معنوية باقية إلى يوم القيامة .

تعريفه : القرآن هو اللفظ العربي المنزل على سيدنا محمد ﷺ المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المتحدَّى بأقصر سورة منه .

### 🦓 بِمَ كان إعجاز القرآن ؟ 🛞

زعم النظام من المعتزلة أن إعجاز القرآن بالصرفة (أي إن الله صرف العرب عن معارضته ، وسلب عقولهم حتى لا يأتوا بمثله ، وكان ذلك مقدورًا لهم ، لكن عاقهم أمر خارجي ، فصار كسائر المعجزات ) .

وهذا قول فاسد بدليل قوله تعالى: ﴿ قُل لَيْنِ اَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا 
بِمِثْلِ هَلَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ ؛ فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم . ولو سلبوا القدرة لم تبق فائدة لاجتماعهم ؛ لأن اجتماعهم 
حين يسلبون القدرة بمنزلة اجتماع الموتى ، وليس عجز الموتى مما يحفل بذكره : هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن فكيف يكون معجزًا وليس فيه صفة إعجاز ، بل المعجز هو الله على حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثله ؟

وأيضًا يلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمن التحدي وخلو القرآن من الإعجاز ، وفي ذلك خرق لإجماع الأمة على أن معجزة الرسول العظمى باقية ، ولا معجزة له باقية سوى القرآن .

إذن فالقول بأن الإعجاز القرآني سببه صَرْفُ اللَّهِ الناسَ عن الإتيان بمثله قول باطل ومخالف لإجماع الأمة ولا يصح الاعتداد به .

لذلك اجتهد العلماء من السلف والخلف في استنباط أوجه الإعجاز في كتاب الله تعالى وسيظلون يجتهدون ويستنبطون إلى يوم القيامة .

فإن كتاب اللَّه تعالى يكفي في عظمته وسموه ورفعته أنه كتاب اللَّه ؛ ولأنه كذلك عجز الإنس والجن عن أن يأتوا بسورة كأقصر سورة منه .

لكن العقل الإنساني وإن عجز عن الإتيان بمثل القرآن فإنه لم يعجز عن المحاولات الكثيرة ليستشف بعض الأوجه في إعجاز القرآن الكريم .

وساعد العقل على ذلك في صدر الإسلام تمكن العرب المسلمين من أساليب الفصاحة والبلاغة ، وبلوغهم فيها شأوًا بعيدًا ، وساعده على ذلك بعد صدر الإسلام إلى اليوم اطراد التقدم البشري في العلوم الكونية والإنسانية وغيرها مما جعل المسلمين المنصفين ينظرون إلى القرآن الكريم باعتباره الكتاب الإلهي الوحيد الذي (بقي) وسيظل شامخًا جامعًا شاملًا كلَّ حاجات الإنسانية . فيجدون أن هذا القرآن الكريم يعايش الحياة كلها . أرضها وسماءها ، محسوسها ومعنوياتها وأنه يجمع بين دفتيه علومًا لاحصر لها ، وأن أي خطوة يخطوها الإنسان في اكتشاف أو اختراع أو تشريع أو تقنين عادل ؛ فإن القرآن الكريم يعتبر سابقًا بالإشارة أو العبارة كل ما يصل إليه البشر . ونحن حين نقدم للأمة بعض أوجه الإعجاز فإننا لانريد الحصر بما نقدم . إنما نقدم الأهم الذي يفتح آفاق البحث والاستزادة لمن أراد المزيد .

قال السيوطي : قد اقتصر العلماء على أربعة أوجه لإعجاز القرآن ، وأوصلها بعضهم إلى عشرة أوجه ، وأوصلها آخرون إلى ستين وجهًا ، وآخرون بلغوا بها أكثر من ذلك .

## ( العجاز في القرآن المعجاز في القرآن

الوجه الأول : حسن تأليفه وتناسق كلماته ، وفصاحته ، ووجوه إيجازه وبلاغته الحارقةُ عادةَ العرب .

فإن العرب الذين كان الكلام طوع أمرهم ، والبلاغة ملك قيادهم ، قد حووا فنونها ، واستنبطوا عيونها ، ودخلوا كل باب من أبوابها ، وعلوا لبلوغ أسبابها ، وبلغوا من الفصاحة قمتها ، وأوتوا من ذرابة اللسان ما لم يؤت إنسان ، وقالوا في الخطير والمهين ، وتفننوا في الغث والسمين ، وتساجلوا في النظم والنثر ، ( وقدسوا أروع القصائد فعلقوها بالكعبة ) .

ما راعهم إلا رسول كريم بكتاب عزيز ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد ، أحكمت آياته ، وفصلت كلماته ، وبهرت بلاغته العقول ، وظهرت فصاحته على كل مقول ، وتضافر إيجازه وإعجازه ، وتظاهرت حقيقته ومجازه ، وتبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه ، وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه ، واعتدل مع إيجازه حسن نظمه ، وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه (١) فلم يسعهم بعد المحاولات والمشاورات والمؤتمرات والافتراءات إلا أن يخضعوا مذعنين ، وأن يقروا خاضعين بأن ما يسمعونه من القرآن ليس من نوع ما ألفوا ، ولامن جنس ما عرفوا ، ولا هو في طوق واستطاعة أحد منهم . وصدرت من مجالسهم الخاصة واجتماعاتهم المغلقة اعترافات تعلن عجزهم ، وتشهد عليهم بأن موقفهم من القرآن ليس إلا مكابرة وعنادًا .

من هذه الاعترافات: أن الوليد بن المغيرة لما سمع قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِلِنَاآي ذِى ٱلْفُرْفَ وَيَنَّهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكِرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلَالُهُ لَعَلْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ لَكُونِكُمْ لَعَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُكُمْ لَهِ لَلْهُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَكُمُ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَهُ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلِهُ لَعَلَيْكُولُكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعْلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِهُ لَعَلْكُمْ كُلْكُمْ لَعَلْكُمْ لَعَلِكُمْ لَعُلِكُمْ لَعُلِكُمْ لَعُلْكُمْ لَعُلْكُولُكُمْ لَعَلِهُ لَعُلِعُلُكُمْ لَعَلْكُمُ لَعُلْكُمُ لَعُلِكُمُ

قال : واللَّه إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أسفله لمغدق ، وإن أعلاه لمثمر ، وما يقول هذا بشر .

وسمع أعرابي رجلًا يقرأ : ﴿ فَأَصْدَعَ بِمَا تُؤْمَرُ ... ﴾ [الحبر: ٩٤] فسجد وقال : سجدت لفصاحته .

وسمع آخر رجلًا يقرأ : ﴿ فَلَمَّا ٱسْتَتَعَسُوا مِنْهُ خَكَصُوا نَجِيًّا ﴾ [بوسف: ٨٠] . فقال : أشهد أن مخلوقًا لايقدر على مثل هذا .

وحكى الأصمعي أنه سمع كلام جارية فقال لها: قاتلك الله ! ما أفصحك ؟ فقالت: أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُيِّرِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيةً فَقَالَت: أَو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَيْرِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأْلِقِيهِ فِي ٱلْيَرِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحَزَّفِيُّ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٧] .

فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين (٢) .

الوجه الثاني: صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها. فإن الأسلوب الذي جاء القرآن عليه، ووقفت مقاطع آيه عليه، وانتهت فواصل كلماته إليه، لم يوجد قبله ولا بعده نظير له، ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه، بل حارت فيه عقولهم، وتدلهت دونه أحلامهم، ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رَجَز أو شعر، فهو نوع متميز كل التميز

<sup>(</sup>١) الرسالة الحميدية .

في كل شيء وحتى في تسمية جملته قرآنًا وفي تسمية أجزائه سورًا وآيات تنتهي بفواصل ، وذلك بدلًا من الديوان والقصيدة والبيت والقافية مما تعارف عليه العرب .

لذلك لما سمع عتبة بن ربيعة القرآن – وهو من أشد الناس عداوة له – قال : ياقوم .. قد علمتم أني لم أترك شيئًا إلا وقد علمته وقرأته وقلته ، واللَّه لقد سمعت قولًا ، واللَّه ما سمعت مثله قط ، وما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة .

وفي صحيح مسلم: أن أنيسًا أخا أبي ذر قال لأبي ذر: لقيت رجلًا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله ، قلت: فما يقول الناس ؟ قال: يقولون: شاعر، كاهن، ساحر، وكان أنيس شاعرًا ناقض اثني عشر شاعرًا في الجاهلية فقال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو لقولهم، ولقد وضعت قوله على أمراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد بعد أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون.

### والإعجاز بكل واحد من النوعين السابقين :

١ - الإيجاز والبلاغة بذاته .

٢ – والأسلوب الغريب بذاته .

كل منهما نوع إعجاز على التحقيق.

وهذان الوجهان لازمان لكل سورة وكل آية وبهما يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام البشر ، وبهما وقع التحدي والتعجيز .

الوجه الثالث: الإخبار عن الأمور التي تقدمت من نشأة الحياة إلى وقت نزول القرآن على محمد على محمد على وهو النبي الأمي الذي ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه، فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أممها، والقرون الحالية في دهرها، وأجاب عن تحديات أهل الكتاب حين سألوه عن قصة أهل الكهف وشأن موسى والحضر علي المنابق، وحال ذي القرنين، وغير ذلك، فجاءهم بما عرفوا من الكتب الثابتة صحتها مع أنه أمي من أمة أمية ليس لها علم بذلك، ومع أنه على أحد منهم ليتعلم منه .

فلم يبق سبب لعلمه بذلك كله إلا الوحي الذي أنزل عليه من ربه .

الوجه الرابع: الإخبار بالمغيبات في المستقبل التي لا يمكن الاطلاع عليها إلا بالوحي، وهي التي أخبر عنها القرآن بأنها ستقع فوقعت كما أخبر ولم يتخلف منها شيء. من ذلك قوله تعالى: ﴿ لَتَدَّفُكُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُبُوسَكُمٌ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﴾ [الفتح: ٢٧].

ومنه قوله تعالى : ﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۗ ۞ فِيَ أَدَنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنَ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِمُونُ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ [الروم: ٢- ٤] .

ومنه قوله : ﴿ هُوَ الَّذِى ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِـَـ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِـــيدًا ﴾ [النتح: ٢٨] .

ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُمْ لَحَنفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] .

ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ [الحجر: ٩٥] .

وكان المستهزئون نفرًا بمكة ينفرون الناس عن النبي ﷺ فلما نزلت هذه الآية بشر أصحابه بأن الله كفاه إياهم فهلكوا جميعهم .

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧] فحفظه اللَّه وعصمه من كل من رام قتله والفتك به ﷺ .

الوجه الخامس : الروعة التي تلحق قلوب سامعيه ، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته ؛ لقوة تأثيره ، وزيادة خطره .

ولذلك كان وقع القرآن على المكذبين أعظم وأخطر ، وكانوا يخشون تأثيره على أنفسهم ونسائهم وأولادهم ، وكانوا يقولون - خوفًا من تأثيره عليهم - : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهِ لَكَا لَكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ [نصلت: ٢٦] .

وكان كبراؤهم يمنعون أتباعهم من الاستماع إلى القرآن الكريم ، كما يؤذون من يجهر بالقرآن من المسلمين ولو كان يقرأ في فناء داره . والسيرة مليئة بالأمثلة الموضحة لذلك .

وأما المؤمنون فإن روعة كتاب الله تعالى وقوة تأثيره في نفوسهم وهيبته في قلوبهم جعلتهم يعشقون هذا الكتاب الإلهي ويهجرون ما سواه من أشعار وخطب ، ويعيشون مع القرآن الذي أخذ بمجامع قلوبهم ، واستولى على مشاعرهم ووجدانهم ، وأسر بروعته عقولهم ، وهذب بكماله نفوسهم ، ووصل بالله أرواحهم .

فهم من يوم أن عرفوه عشقوه ، وبمجرد أن قرأوه تمثلوه ، وفصارت أحرفه نغمًا عذبًا في أسماعهم ، وكلماته نورًا يتلألأ في قلوبهم ، وأحكامه وحكمه دواء روحيًّا لأمراضهم ومتاعبهم .

وفي جوف الليل يسمع المار بأي بيت فيه مسلم دويًّا عذبًا حلوًا مصدره قارئ يرتل كتاب اللَّه ، وفي شعاب الجبال ووديانها بمكة أفراد هربوا في جنح الظلام ليستمتعوا بتلاوة كتاب اللَّه . وسقطت سياط العذاب على رؤوس المسلمين وجسومهم فآلمت ومزقت ، وألقيت الصخور الحامية على صدور المؤمنين فأثقلت وعذبت ، ووضعت الأغلال في الرقاب والقيود في الأرجل فأنهكت وأتعبت .

ومع ذلك كله انتفضت القلوب المؤمنة بحب.الله هون عليها كل عذاب ، وانطلقت ألسنة الموحدين باسم الله مخترقة كل حاجز وحجاب ، وتحملت عذاب الجبابرة فتيات ناعمات ، ونساء مرهفات ، وصبية أعوادهم رطبة كنبت الربيع .

ما السر في ذلك كله؟ وما هو الروح الجديد الذي سرى في دماء المؤمنين؟ وما هو السحر الذي استولى على نفوس المسلمين؟

إنه كتاب الله . الذي جعله الله يفعل ذلك كله وهو القائل فيه : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْمَدِيثِ كِنَابًا مُتَشَيِهًا مَّنَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهَ ﴾ [الزمر: ٢٣] .

وهو القائل : ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَـٰلِ لَّرَأَيْتَكُمْ خَلَشِعًا مُّتَصَـٰدِعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهَ ﴾ [الحشر: ٢١] .

الوجه السادس : كونه آيةً باقية ، ومعجزةً خالدة لا يؤثر فيها مرُّ السنين ولا يقلل من شأنها توالي الأحقاب إلى يوم القيامة .

وهو مع بقائه وخلوده تكفل اللَّه بحفظه وصيانته ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللَّهِ بَعْنُ نَزَّلْنَا اللَّهِ بَعْنُ نَزَّلْنَا اللَّهِ لَكُونِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] .

وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِمْ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [نصلت: ٤١، ٤١] .

مع العلم بأن سائر معجزات الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتها ، ولم يبق إلا خبرها ، أما القرآن الكريم فقد ظل ظاهرة آياته ؟ ظاهرة معجزاته ، سليمة حروفه وكلماته ، لم يستطع أحد تغيير حرف منه بآخر ، أو نقل كلمة عن مكانها ، أو آية إلى سورة غير سورتها ، ومن رام شيئًا من ذلك فضحه الله وكشفه وباءت بالفشل محاولاته ، ولقد مضى على نزوله أربعة عشر قرنًا ولا يزال غضًا طريًّا معجزًا جميع البشر محفوظًا بحفظ الله من أي تحريف أو تبديل مع مروره خلال تلك القرون على أهل البيان ، وحملة علم اللسان ، وأئمة البلاغة ، وفرسان البراعة ، والملحد فيهم كثير . والمعادي للشرع عدد وفير ، فما منهم من أحد استطاع معارضته ، أو قدر على مطعن صحيح فيه ، وسيظل كذلك إلى يوم القيامة .

الوجه السابع: جمعه لعلوم ومعارف لاعهد للعرب بها عامة ، ولا لمحمد عليه قبل نبوته خاصة ، ولا يحيط بها أحد من علماء الأمم ، ولا يشتمل عليها كتاب من كتبهم . فقد جمع في هذا الكتاب من بيان علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجج العقلية ،

والرد على فرق الأمم ببراهين وأدلة بينة سهلة الألفاظ ، موجزة المقاصد .

كما حوى من علوم السير وأنباء الأمم والمواعظ والحكم ، ومحاسن الآداب والشيم ، وأخبار الدار الآخرة ، وأخبار وأحوال كثير من العالم الغيبي ، فلم يترك القرآن علمًا إلا ذكره ، ولا فتًا إلا نبه إليه ، ولا كمالًا إلا حض عليه .

وسيظل القرآن بحر علوم وفنون لا ينفد ، ومنار هداية لمن استرشد ، وبرهان الحقائق ما كبر منها وما صغر وصدق اللَّه القائل : ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِبِيْكَنَا لِكُلِّلِ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحَمَةً وَبُشَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩] .

والقائل : ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧] .

وصدق وصدق والله إذ قال في هذا القرآن: « إن الله أنزل هذا القرآن آمرًا وزاجرًا ، وسنة خالية ، ومثلًا مضروبًا ، فيه نبؤكم ، وخبر ما كان قبلكم ، ونبأ ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، لا يخلقه طول الرد ، ولا تنقضي عجائبه . هو الحق ليس بالهزل ، من قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن خاصم به فلج (١) ، ومن قسم به أقسط ، ومن عمل به أجر ، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم ، ومن طلب الهدى من غيره أضله الله ، ومن حكم بغيره قصمه الله ، هو الذكر الحكيم ، والنور المبين ، والصراط المستقيم ، وحبل الله المتين ، الشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ، ونجاة لمن اتبعه ، لا يعوج فيقوم ولا يزيخ فيستعتب ، ولاتنقضي عجائبه ... وهذا الحديث بالموقوف أشبه .

الوجه الثامن : أن القرآن جمع بين الدليل ومدلوله .

وبيان ذلك : أن الاحتجاج على أن القرآن من عند الله ثبت بنظم القرآن وحسن وصفه وإيجازه وبلاغته ، وأثناء قراءتك للقرآن للوقوف على بلاغته وفصاحته وجمال أسلوبه وبراعة إيجازه . يقابلك أمر القرآن ونهيه ، ووعده ووعيده ، فالقارئ للقرآن يفهم دليل إعجازه ، وأدلة أحكامه وتكليفه معًا من كلام واحد ، وسورة منفردة .

الوجه التاسع : أن اللَّه تعالى يسر حفظه لمن يريد تعلمه . قال تعالى : ﴿ وَلَقَدَّ يَسَّرُنَا

<sup>(</sup>١) فلج : غلب .

ٱلْفُرْءَانَ لِللَّذِكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴾ [الفسر: ١٧] .

فالقرآن ميسَّرُ حفظُه للصغير والكبير وللرجل والمرأة ، في أقرب مدة وأقل زمن ، لو قيس حفظه بحفظ أي شيء سواه .

وسائر الأمم لا يحفظ كتبها منهم أحد ، أما القرآن الكريم فيحفظه ، في كل عصر مئات الألوف . ولذلك نقل القرآن الكريم من جيل إلى جيل عدد وفير حفظه في الصدور وأحسن قراءته وترتيله ، ولقنه تلامذته وأتباعه ، وهذا التواتر السليم الصحيح الدقيق لم يحدث لكتاب غير القرآن . وذلك راجع إلى يسر حفظه وكثرة حفظته في كل عصر .

الوجه العاشر: اشتمال القرآن على تشريع انتظم قانونًا عادلًا مؤلفًا من مواد قليلة تتضمن أحكامًا كلية ، ومبادئ عامة في كل الفروع ، وذلك ما لم يحصل لغيره من الكتب السماوية . قال الله تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَقْصِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٦] .

الوجه الحادي عشر: يتضح لقارئ كتاب الله تعالى المتصل بالعلوم الإنسانية والكونية وغيرها أنه ما من حقيقة علمية يصل العقل البشري إليها إلا ويجد لها أصلًا في كتاب الله تعالى عن طريق الإشارة أو العبارة .

والمعنى: أن الله أوجد الجبال في الأرض حتى تظل محتفظة بتوازنها فلا تميد (تميل) بمن عليها ، ولا يفهم حفظ التوازن بالنسبة للأرض إلا على أنه دليل على تعلقها في الفضاء .

واقرأ في علم الأجنة قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۞ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَّةً فَحَلَقْنَا ٱلْمُلَقِّةَ مُضْغَّةً فَحَلَقْنَا ٱلْمُلَقِّةَ مُضْغَّةً فَحَلَقْنَا ٱلْمُلْفَةَ عِظْهَا عَالَمُ مُّ أَنْشَأَنَاهُ خَلُقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْمُضْغَةَ عِظْهَا فَكُمَّ وَلَا الْمِعْونِ: ١٢- ١٤] .

وسبقت أمثلة كثيرة في الأدلة على وجود الله تعالى ، وإذا أردت المزيد من ذلك فاقرأ التفاسير والكتب التي اهتمت بهذا النوع من الدراسات لتؤمن إيمانًا قويًّا بروعة القرآن الكريم ، وبإعجازه الخالد ، ولكن حذار أن تظن أن القرآن أنزل ليكون كتاب علوم كونية وإنسانية من هذا النوع . إن القرآن أنزل ليكون هداية للناس من ضلال ، وتقويمًّا من انحراف ، وتيسيرًا للوصول إلى الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة عن طريق علاج الإنسان من أمراضه النفسية والقلبية والحلقية ، وصبغه الصبغة التي تتفق مع تكريم الله له .

وهذا هو الهدف من القرآن الكريم كما ذكر في غير آية منه ، وما ذكر في القرآن من علوم وفنون وغيرهما فللوصول إلى الهدف المذكور ، وهذا موضوع تورط فيه كثيرون حتى إن بعضهم جعَل همَّه كلَّه شغْلُ الناسِ بتفسيرِ زعمَ أنه عصريٌّ ولم يكن له علم بأصول التفسير وموازينه الدقيقة فأخطأ كثيرًا وأصاب قليلًا وصرف الناس عن الهدف إلى الوسيلة فغفر الله له ورحمه .

\* \* \*



لقد اختص اللَّه نبينا محمدًا عَلِي دون غيره من الرسل بأمور كثيرة وردت الأدلة الصحيحة بها ، ونوجز أهمها فيما يلي :

أولا: عموم رسالته: اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون تكليف الناس والتشريع لهم حسب استعدادهم ونضجهم وتقدمهم أو تأخرهم علميًّا وفكريًّا واجتماعيًّا، وحسب الظروف والأحوال التي يعيشون فيها ويتأثرون بها ليكون الغذاء النفسي كالغذاء الحسي ملائمًا ومفيدًا.

لذلك كان الله تعالى يرسل إلى كل أمة رسولًا يصلح من شأنها ويبلغها الشرع الذي يناسبها . ولم تعمم رسالة قبل رسالة محمد ﷺ ؛ لأن العالم لم يكن قد ارتقى قبله إلى المستوى الذي يشعر فيه بالحاجة إلى تشريع وقانون عام يجمعه تحت راية واحدة .

ولما جاء وقت الرسالة المحمدية كان المجتمع البشري قد بلغ أشده واستوى فكريًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا ، وصار جمعه على تشريع واحد ممكنًا وميسورًا . لذلك أرسل الله محمدًا على الناس كافة ، سواء أكانوا عربًا أم غير عرب ، وثنيين أم أهل كتاب ، لهم دين أم لا دين لهم على الإطلاق .

كما جعله الله تعالى رسولًا إلى الجن بنفس الشرع الذي جاء به إلى الإنس مع مراعاة طبائعهم وأحوالهم ، وجعل رسالته ناسخة لجميع الرسالات قبله ، فلا يحق لأحد بلغته رسالة محمد عليه أن يدين بغير دينه .

قال تعالى : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨] .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكَنَّ أَكَثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سأ: ٢٨] .

قال ابن عباس في هذه الآية : إن الله تعالى فضل محمدًا ﷺ على جميع الأنبياء . قال ابن عباس في هذه الآية : إن الله تعالى قال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ وقال للنبي ﷺ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا كَافَةً لِللَّا سِنْ الله إلى الجن والإنس .

وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓأ

وجاء في الحديث المتفق عليه: عن جابر عليه عن رسول اللَّه عليه على الأرض مسجدًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة».

ثانيا: خاتم النبيين والمرسلين: جاءت الشريعة الإسلامية وقت اكتمال الإنسان في الإدراك، وتفهم المصالح والمنافع، فاقتضت حكمة الله تعالى أن تكون هذه الشريعة صالحة لجميع البشر في كل زمان ومكان، كفيلة بإسعاد المجتمع العالمي كله إذا أخذ بها ؟ لأنها عالجت جميع احتياجاته، ووضعت الحلول لجميع مشكلاته، إما عن طريق التفصيل، وإما عن طريق الإجمال وترك التفصيل للعقل البشري يتصرف فيه حسب موازين الشرع وأصوله. قال تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ بَبِيّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِللَّمُ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ١٩].

لذلك أصبحت البشرية بعد إرسال محمد ﷺ إليها ونزول القرآن الكريم ليكون هاديًا لها وتشريعًا حريصًا على سعادتها غير محتاجة إلى نبي أو رسول غيره ، إنها محتاجة فقط إلى أن تجتهد فيما يحدث من أمور لا نص فيها . وقد أعطاها القرآن حق الاجتهاد اعترافًا منه ببلوغها رشدَها ، فقال تعالى : ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِى الْأَمْرِ مِنْهُمٌ لَعَلِمَهُ اللَّهِ مِنْهُمٌ ﴾ [انساء: ٨٣] .

ومن أجل هذا أعلن القرآن أن النبوة قد ختمت بمحمد عليه فلا نبي بعده ، وبالتالي فلا رسول بعده ؛ لأن نفى النبوة نفى للرسالة كما مر .

قال تعالى : ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتُنَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠] .

وعن أبي هريرة ﷺ قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بني بيتًا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون : هلَّا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا تلك اللبنة ، وأنا خاتم النبيين » (١) .

ثالثًا: نصره الله بالرعب وبينه وبين عدوه مسيرة شهر بسير الإبل ؛ لأنها كانت وسيلة المواصلات البعيدة يومئذ ، وسيرة الرسول ﷺ شاهدة على ذلك .

<sup>(</sup>١) البخاري ومسلم .

رابعًا : جعل الله له ولأمته الأرض مسجدًا وطهورًا ، فأي إنسان تدركه الصلاة في أي موضع فالموضع مسجده الذي يصلي فيه ، وهو طهوره الذي يتيمم عليه إن لم يجد ماء يتوضأ به . فلا حرج ولا عسر ولا تضييق ولا اشتراط لمكان معين .

خامسًا: أحل الله الغنائم له ولأمته على ، والغنائم: ما يؤخذ من الكفار عقب الجهاد والنصر من متاع وسلاح ومال وغيرها ، وكانت هذه الغنائم محرمة على الأمم السابقة ولم تحل إلا لأمة محمد على .

سادسًا : أعطاه الله الشفاعة العظمى يوم القيامة ، وهي التي يحمده عليها الأولون والآخرون ، وسيأتي ذكرها .

سابعًا: جعله الله تعالى أفضل المرسلين، ومبدأ تفضيل الله بعض الرسل على بعض مقرر في كتاب الله تعالى، قال تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

وقال تعالىي : ﴿ وَلَقَدَّ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٌ ﴾ [الإسراء: ٥٥] .

وأما دليل تفضيله ﷺ على غيره من المرسلين : فهو من كتاب اللَّه تعالى وسنة رسوله ﷺ . قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] .

وقال تعالىي : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّلَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] .

قال ابن كثير في هذه الآية : وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد على الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبى قبله ولا رسول من الرسل .

وعن أبي سعيد الحدري في قال: قال رسول الله ﷺ: « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وبيدي لواء الحمد ولا فخر ، وما من نبي ؛ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ، وأنا أول شافع وأول مشفع » (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح.

يجب الإيمان والاعتقاد الجازم بأن الله أنزل على رسله كتبًا فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده وما شاء من كلامه تعالى . وأفضل هذه الكتب على الإطلاق القرآن الكريم المنزل على محمد علي ، ويليه في الفضل التوراة المنزلة على موسى التي ، ثم الإنجيل الذي أنزل على عيسى التي ثم الزبور وهو كتاب داود التي .

كما يؤمن بأن الله أنزل صحفًا .. المذكور منها في القرآن صحف إبراهيم وموسى . قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِنَابِ ٱلّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِنَابِ ٱلّذِى أَزَّلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْكِتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِرْ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١٣٦] .

وحديث جبريل في الإيمان والإسلام والإحسان معروف .

ويجب الإيمان بأن الكتب السابقة حصل فيها تحريف وتغيير وتبديل . أما القرآن الكريم فهو كتاب محفوظ لم يغير فيه حرف واحد كما سبق ؛ وذلك أن الكتب السابقة وكَّل حفظه ! وخطه الله تعالى هو الذي تولى حفظه .

قال تعالى في شأن التوراة : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِةَ فِيهَا هُدًى وَثُوْرُ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِينُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا مِن كِنْكِ ٱلنَّهِ ﴾ [المائدة: 21] .

وقال تعالى في القرآن : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ ﴾ [الحجر: ٩] .

# 🛞 الوحي 🛞

الوحي : هو الصلة بين الله تعالى وبين رسله وأنبيائه كي يوصل الله تعالى إليهم ما يريد إيصاله من علم وحكم وأمر ونهى وإرشاد وغير ذلك .

قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِوا ﴾ [الساء: ١٦٣] .

وقال تعالى : ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىۤ إِلَيْهِمُّ ﴾ [الأنباء: ٧] . وقال تعالى : ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِیٓ إِلَیْهِ أَنَّهُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّاۤ أَنَاْ

\* \* \*

## 🛞 أصل معنى الوحي 🛞

معنى الوحي : يطلق على التفهيم وعلى الإعلام بالشيء في خفاء سواء كان هذا التفهيم والإعلام بكلام أم بكتابة أم بإشارة أم بإلهام أم برؤيا .

ومن الوحي بالإشارة قوله تعالى في شأن زكريا اللَّهِ : ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴾ [مربم: ١١] .

ومن الوحي بالإلهام قوله تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ أُمِّرِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيةٍ ﴾ [القصص: ١] . ومعنى الوحي في اصطلاح أهل الشرع : كلام الله المنزل على نبى من أنبيائه .

\* \* \*

## 🦓 أنواع وحي الله تعالى إلى أنبيائه 🛞

اللَّه تعالى حين يكلم نبيًّا من أنبيائه فإنما يكلمه بأحد الأنواع الآتية :

١ - يكلمه عن طريق الوحي: والمراد به هنا الإلهام في اليقظة أو في النوم قال عليه :
 ١ إن روح القدس نفث في روعي (١) أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها ،
 فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » .

وهذا الإلهام في اليقظة .

وقال تعالى حكاية عن إبراهيم الليلا : ﴿ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ آَنِّ أَذْبَكُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكَكُ ﴾ [الصافات: ١٠٢] .

وأول الوحي إلى نبينا محمد ﷺ كان في المنام مدة ستة أشهر .

٢ - أو يكلم الله تعالى نبيه من وراء حجاب : قال تعالى : ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤] .

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ قال لجابر ﷺ : « ما كلم الله أحدًا إلا من وراء حجاب وإن الله كلم أباك كفاحًا » : أي من غير حجاب .

٣ - أو يرسل اللَّه رسولًا من الملائكة كجبريل الشِّين للبلغ النبي كلام اللَّه تعالى : وهذا

<sup>(</sup>١) الروع بضم الراء : القلب .

النوع هو الغالب. قال تعالى مبينًا أن الأنواع الثلاثة السابقة هي الوسائل لتكليمه أنبياءَه: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآيٍ جِحَابٍ أَوْ يُرِّسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ. مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ﴾ [السورى: ٥١].

وكيفية مجيء جبريل إلى رسول اللَّه ﷺ لا نعلم عنها إلا أنه :

١ - كان يأتيه أحيانًا على صورة رجل ، كما جاء في حديث الإيمان والإسلام والإحسان .

٢ – وأحيانًا كثيرة كان يأتيه مثل صلصلة الجرس ودقاته المتتابعة بهيئة وصورة لا
 نعلمها ؛ لأن الرسول ﷺ لم يخبرنا عنها .

٣ – وظهر جبريل للنبي ﷺ على حقيقته مرتين ، مرة في الأرض ومرة في السماء ،
 بذلك وردت الأدلة ولا مجال للإطالة بذكرها ، وذكر أقوال العلماء فيها .



من فضل الله على عباده ورحمته بهم ورعايته لهم أن فتح للمؤمنين أتباع المرسلين أبواب الترقي في الكمالات إلى آفاق بعيدة جدًّا لا يحدها إلا مقام الرسالة وحدودها ، فكلما جاهد الإنسان نفسه وأكثر من عبادة ربه وتخلص من أمراض القلب وأهواء النفس ونزغات الشيطان وإخوان السوء وظلمات المعاصي زاد إحساسه وشعوره بصفاء نفسه وإشراق قلبه ونشوة روحه وجمال حياته وزيادة معارفه ، ذلك أن الفيوضات الإلهية لا تغزو إلا القلوب الربانية . والرحمات الربانية قريبة من النفوس النورانية .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦] .

وقال تعالى : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤَتُوكَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِنَ ... ﴾ الرَّكَوْفَ وَاللَّذِينَ هُمْ بِاَيَائِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِنَ ... ﴾ والأعراف: ١٥٦، ١٥٦] .

وهؤلاء الذين يؤمنون باللَّه إيمانا صادقًا ويواظبون على الطاعات ويجتنبون المعاصي والانهماك في الملذات والشهوات المباحة ، ويعملون بالسنن والآداب الشرعية ما استطاعوا يسمون في عرف الشرع – الأولياء

## 🛞 تعريف الولي 🛞

الولي شرعًا: هو العارف بالله وبصفاته حسب الإمكان ، والمواظب على الطاعة المجتنب للمعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات المباحة المحافظ على السنن والآداب الشرعية قدر الاستطاعة .

وسمي وليًا ؛ لأنه يتولى عبادة اللَّه على الدوام ، أو لأن اللَّه تعالى تولاه برحمته ولطفه وعنايته .

قال تعالى : ﴿ أَلَا إِنَ أُولِيكَ أَولِيكَ اللَّهِ لَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصْرَنُونَ ۞ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَافُوا يَتَقُونَ ۞ لَهُمُ الْلِشُرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا بَدِيلَ لِحَالِمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فالولي في الآية تولى عبادة اللَّه والتقوى .

وتولاه الله تعالى برفع الخوف والحزن عنه وبإدخال السرور عليه بما يبشره به من الخير والسعادة في الدنيا والآخرة .

والحديث القدسي يوضح نفس المعنى ، فعن أبي هريرة على قال : قال رسول الله على الله تعالى قال : من عادى لى وليًا فقد آذنته بالحرب (١) وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ، وما يزال عبدى يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه (١) الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ولئن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه » [رواه البخاري] . ومما يبشر به الأولياء في الدنيا : الرؤيا الصالحة الحسنة يراها الرجل الصالح أو ترى له . ومن ذلك الكرامة يكرمهم اللَّه ويتفضل بها عليهم

茶 祭 発

## 🛞 تعريف الكرامة 🛞

الكرامة : هي أمر خارق للعادة يظهره اللّه تعالى على يد عبد صالح غير مدع للرسالة. وهي من الأمور الجائزة عقلًا والواقعة فعلًا .

جاء بها كتاب الله وسنة رسوله على الصحيحة ، كما جاءت بها الأخبار الكثيرة المستفيضة ، هذا عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا .

أما الدليل من القرآن: ففي قصة مريم الصديقة حيث وجد عندها الرزق بلا سبب ، وحملت بعيسى الطيخة بدون ملامسة رجل ، وتساقط عليها الرطب من النخلة اليابسة ، وأنطق الله لها وليدها في المهد صبيًا .

وفي قصة أهل الكهف : حيث مكثوا في الغار ثلثمائة وتسع سنين تحسبهم أيقاظًا وهم رقود ، ويقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال .

ومنها عرش بلقيس: فقد أحضره الذي عنده علم من الكتاب قبل أن يرتد طرف سليمان إليه .

واقرأ في الحديث: قصة الثلاثة الذين آواهم غار، وقصة جريج العابد وغيرهما، وتجد الكثير من الكرامات للصحابة ومن بعدهم، فاقرأ السير والتراجم وكتب الصفوة إن

<sup>(</sup>١) آذنته : أعلمته والمراد انتقمت للولي ممن آذاه .

<sup>(</sup>٢) معنى كنت سمعه وبصره إلخ ... أي وفقته للزيادة في الطاعة .

أردت المزيد .

والواجب عليك : هو اعتقاد وقوع الكرامة وليس عليك أن تعتقد كرامة معينة لشخص إلا أن يأتي بذلك دليل من الكتاب أو السنة وكذلك الشأن في الولي .

\* \* \*



إذا عرفت معنى الولي ومعنى الكرامة ، ووعيتهما وعيًا سليمًا استطعت أن تفرق بسهولة بين من يمكن أن يكون وليًّا ومن يمكن أن يكون دجالًا نصابًا كذابًا فقد يستطيع بعض الدجالين بألاعيبهم وألاعيب أشياعهم أن يوهموا بعض الأغرار من الناس بأنهم أولياء وبأن لهم كرامات ؛ ليأكلوا بذلك أموال الناس بالباطل ، أو ليحتفظوا لأنفسهم بمكانة معينة عند الناس ، وهؤلاء كثيرون جدًّا وهم يجيدون حبك مظاهرهم بأساليب كثيرة ، ويوهمون الأغرار بأن من يعترض عليهم يؤذى في نفسه وأولاده وماله . كذبًا وافتراء وتحايلًا ؛ ولذلك حذر العلماء المحققون وكبار الصالحين من هؤلاء الناس فقالوا : إذا رأيت رجلًا يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يقطع المسافة البعيدة في طرفة عين فلا تغتر به . بل اعرضه على كتاب الله وسنة رسوله على الله أن وجدته ملتزمًا بهما متأدبًا مع الله ، يشهد تاريخه بذلك فهو ولي ، وإلا فهو شيطان في صورة آدمي أو آدمي في جوفه شيطان . أعاذنا الله وحفظنا ورعانا .

\* \* \*



هذا هو القسم الثالث من أقسام علم التوحيد الثلاثة : الإلهيات - النبوات - السمعيات ، وتسمى الغيبيات أيضًا .

وسميت مباحثه بالسمعيات ؛ لأنه لا طريق لمعرفتها إلا الكتاب والسنة .

والأصل في وصولهما إلينا : السماع فقط أو مع القراءة .

فلا دخل للعقل في الوصول إلى ما يذكر في هذا القسم ويجب الإيمان به كالملائكة والجن والأرواح واليوم الآخر والجنة والنار إلا بالفهم عن الكتاب والسنة الصحيحة .

أما تسميتها بالغيبيات : فلأنها غائبة عنا ولا أثر لها في حياتنا يدلنا عليها دلالة قطعية . ونحن فيما سبق اقتنعنا وآمنا بوجود الله تعالى بأدلة قطعية يقينية .

وآمنا بوجود صفات اللَّه تعالى بأدلة قطعية يقينية .

وآمنا برسل اللُّه تعالى وصفاتهم بأدلة قطعية يقينية .

وآمنا بكتب اللَّه تعالى التي أنزلها على رسله بأدلة قطعية يقينية .

نحن ملزمون نتيجة هذا الإيمان بالله وصفاته ورسله وكتبه أن نؤمن بما جاء في الكتاب الذي أنزله الله تعالى على رسولنا من أجلنا ، وأن نعمل بما جاء فيه ، وهذا الكتاب نصوصه كلها (حروفه وكلماته وآياته وسوره) وردت إلينا بدليل قطعي ، والذي ينكر شيئًا مما ورد عن الله بدليل قطعي يكفر بسبب هذا الإنكار .

وأما معاني كتاب الله فمنها ما هو قطعي لم يختلف فيه العلماء بل أجمعوا كلهم عليه ، وهذا إنكاره كفر أيضًا ، مثل قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] .

ومنها ما هو ظني لم يتفق عليه العلماء ، بل اختلفوا فيه فلك أن تأخذ برأي أي منهم ما دام هذا الرأي متفقًا مع اللغة ومع الأصول والموازين الإسلامية .

وذلك مثل قوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَنَرَبَّصُونَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوبَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] . فإن القرء في اللغة يطلق على دم الحيض كما يطلق على الطهر منه ؛ لذلك اختلف الفقهاء فيه وفي الأحكام المترتبة عليه .

كما أنه يجب الإيمان بأن رسولنا محمدًا ﷺ بين لنا كتاب الله ، وأوضح شرعه ، قال تعالى لنبيه ﷺ : ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ الذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤] . كما يجب الإيمان بأننا مكلفون بالأخذ بحديث رسول الله ﷺ تلبية لقوله تعالى : ﴿ وَمَا عَالَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُـ دُوهُ وَمَا نَهَدَكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُواً وَاتَّقُوا الله ﷺ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ [الحشر: ٧] .

وهنا يقال : إن ما جاء عن النبي ﷺ من الأحاديث : إن كان متواترًا مقطوعًا به فإن الإيمان به واجب ، وإنكاره كفر ، ويقال في معناه ما قيل في القرآن .

وإذا لم يكن الحديث متواترًا فإن إنكاره ليس كفرًا ، وإنما هو فسق إذا كان الحديث مجمعًا على صحته ، والعمل بهذه الأحاديث واجب ، وعليها بني أكثر الأحكام الفقهية ، غير أن هذه الأحكام المأخوذة من الأحاديث منها الواجب ومنها السنة ، ومنها الحرام ، ومنها المكروه ، ومنها المباح ، وكذلك الأحكام المأخوذة من القرآن أو منهما معًا .

وبناء على هذا نستطيع أن نفهم ، لماذا قلنا : إن العقائد الإسلامية مصدرها الأدلة القطعية ( الكتاب ، والسنة المتواترة » .

فإنه صار واضحًا أن العقائد يترتب عليها الإيمان أو الكفر ، وهما أخطر وصفين يوصف الإنسان بهما ، ويترتب عليهما مصيره ، إما إلى الجنة ، وإما إلى النار ، ونستطيع أن ندرك الآن أن السمعيات التي سنذكرها فيما يأتي ، ويجب الإيمان بها ثابتة بأدلة قطعية من كتاب الله تعالى ، ولا يوجد دليل عقلي يمنع من وقوعها ، بل هي داخلة في الأمور الجائزة عقلًا ؛ لأنها أثر لقدرة الله تعالى وإرادته وعلمه ، وإليك بيانها :

# (۱) الملائكة

#### يجب على كل مكلف شرعًا الإيمان بالملائكة :

- وذلك بأن يعتقد اعتقادًا جازمًا بأنهم موجودون .
- وبأنهم مكرمون ، لا يعصون اللَّه ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون .
  - وبأنهم قادرون على التشكل بالأشكال الحسنة المختلفة .
- وهم لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة : فمن قال : إنهم إناث كفر ، وهم لا يتزوجون ، ولا يأكلون ولا يشربون ، ولا ينامون ، وهم أنواع كثيرة : فمنهم حملة العرش ومنهم رسل الوحي ، ومنهم الكتبة ، والحفظة ، والموكلون بقبض الأرواح ، ورئيسهم ملك الموت ، والموكلون بالجنة ورئيسهم ملك الموت ، والموكلون بالجنة ورئيسهم

رضوان ، والموكلون بالنار ورئيسهم مالك ، ومنهم القائمان بالسؤال في القبر ، ومنهم ملائكة ذكرت أسماؤهم في كتاب الله تعالى ، وهم جبريل ، وميكائيل ، ومالك . فالواجب علينا بالنسبة لمن ذكر بنوعه أن نصدق بالنوع الذي ذكر كحملة العرش وغيرهم ، ومن ذكر بشخصه وجب علينا التصديق بشخصه كجبريل وميكائيل ومالك ويجب الإيمان بمن ذكروا في السنة كذلك .

والأدلة على ما ذكر أدلة قطعية من كتاب اللَّه تعالى ، ومعانيها لا تحتمل غير ما ذكر .

\* \* \*

## 🛞 الدليل على وجود الملائكة ، ووجوب الإيمان بهم 🎡

قال تعالى : ﴿ وَمَن يَكَفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِكَتِهِ وَكُنُهِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَاكُ بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١٣٦] .

وقال تعالى : ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَاۤ أُنْـزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ؞ وَٱلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ؞ وَكُشُلِهِ؞ وَرُسُلِهِ؞ ﴾ [البقرة: ٢٨٥] .

#### وفي وصفهم:

قال تعالى : ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّحْنَنُ وَلِدًا سُبْحَنَةً بَلْ عِبَادٌ مُنْكُرَنُوك ۞ لَا يَسْمِقُونَهُ وَاللّهِ اللّهِ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَكُمْ وَلَا يَسْمِقُونَهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَهُم مِّنْ خَشْيَةِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنباء: ٢٦- ٢٨] .

وقال تعالى : ﴿ وَلَكُمُ مَن فِي ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ عِندَمُ لَا يَسْتَكَمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَشْتَحْسِرُونَ ۞ [الأنبياء: ١٩، ٢٠] .

فهم لا ينامون ولا يكسلون عن عبادة اللَّه أبدًا .

### وفي تشكلهم بالأشكال الحسنة :

قال تعالى في الذين نزلوا في صور آدميين حسان الوجوه شبان على سيدنا لوط الليه : ﴿ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنَ يَصِلُواً إِلَيْكَ ﴾ [مرد: ٨١] .

وقال تعالى في الملك الذي أرسله إلى الصديقة مريم ؛ ليبشرهم بحملها بعيسى الله : ﴿ فَأَرْسَلُنَا ۚ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾ [مربم: ١٧] .

وأنكر الله على الكفار وصفهم الملائكة بالأنوثة ، وتوعدهم على ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَجَمَلُوا ٱلْمَلَتَيِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمّ عِبَدُ ٱلرَّمْمَنِ إِنَانًا ۚ أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَادَتُهُمْ

وَيُسْتَكُونَ ﴾ [الزخرف: ١٩] .

ومن الافتراء على الله تعالى : القول بأنهم يأكلون أو يشربون ، فإن أمرهم غيبي لا يعلمه إلا الله ، ولا يجوز لنا أن نصفهم إلا بما وصفهم الله به ، لا نزيد ولا ننقص .

وفى حملة العرش: قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَّلَهُمْ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ تَجِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِـ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ ﴾ [عانر: ٧] .

وفي الكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَيْدِينَ ۞ وَالانفطار: ١٠- ١٢] .

وفي الحفظة الذين يحفظون الإنسان من كل شر سوى ما قدر الله عليه قال تعالى : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَكُ مُنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١] .

أي للإنسان ملائكة يتناوبون حفظه من بين يديه ومن خلفه ؛ أمرهم الله بذلك ، وقد فصل الحديث مدة نوبتهم فقال على الله على الله الله وملائكة بالنهار ، فصل الحديث مدة نوبتهم فقال على الله العصر ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم ، فيسألهم ربهم ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم ، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون ، وأتيناهم وهم يصلون ، ورواه الشيخان والنسائي] .

وفي ملك الموت قال تعالى : ﴿ قُلْ يَنُوفَاكُمْ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة: ١١] .

وفي أعوانه : قال تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرَّمُونَ ﴾ [الأنعام: ٦١] .

والآيات في خزنة الجنة ، وخزنة النار وغيرهم من الأنواع كثيرة في كتاب اللَّه تعالى فارجع إليها إن شئت .

وفي ذكر جبرائيل وميكائيل ومالك قال تعالى : ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا بِلَّهِ وَمُلَتَهِكَبِهِ وَرُسُـلِهِ مَ وَيُسُـلِهِ وَرُسُـلِهِ وَرَسُـلِهِ وَرُسُـلِهِ وَرُسُـلِهِ وَرُسُـلِهِ وَرُسُـلِهِ وَرُسُـلِهِ وَرُسُـلِهِ وَرُسُـلِهِ وَرُسُـلِهِ وَرَسُـلِهِ وَرُسُـلِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُـلِهِ وَرُسُـلِهِ وَرُسُلِهِ وَلَهِ وَرُسُلِهِ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهِ وَرُسُلِهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَكُولُ وَلِهُ وَلِي لَا لَكُولُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِهِ وَلِهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِلْكُولِ وَلِهُ وَلِهُ لِلْكُولِ وَلِهُ وَلِ

وقال تعالى : ﴿ وَنَادَوْا يَكْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٌّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكِثُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧] .

#### \* \* \*

## 🛞 حكم إنكار اللائكة 🛞

دل على وجود الملائكة الكتاب والسنة والإجماع فمنكر وجودهم كافر .

## 🦓 من أي شيء خلقوا وما حقيقتهم ? 🛞

ورد في حديث صحيح أنهم خلقوا من نور : فعن عائشة رسطتها أن النبي على قال : «خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم » [رواه أحمد والنسائي] ، أما حقيقتهم فالله أعلم بها ؛ لأن القرآن والسنة لم يذكرا شيئًا عن حقيقتهم ، وكل ما ذكر أن لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، وورد أن جبريل له ستمائة جناح ، كما ثبت بالدليل القطعي أنهم أقوياء جدًّا فهم الذين حملوا قرى قوم لوط وقلبوها .

ومنهم حملة العرش ، وبصيحة من ملك هلك قوم صالح ، وبنفخة في الصور من الملك يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، وبنفخة أخرى يبعث الخلائق أجمعون .

وبالجملة فالملائكة عالم خلقه الله تعالى على حقيقة يعلمها الله .

وهذا العالم من الملائكة ينفذ أوامر اللّه تنفيذًا دقيقًا فهو أشبه بالإدارة الربانية التي تتلقى الأوامر من اللّه لتنفيذها ، وهذه الإدارة مكانها السماء ، فهي مسكن الملائكة .

وليس اللَّه تعالى في حاجة إليهم ولا إلى غيرهم ؛ لأنه تعالى غني عن كل ما سواه ؛ لكنه تعالى كما قال : ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَكَآءُ وَيَغْتَكَأَرُ مَا كَاكَ لَمُمُ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللهُ ا

وكما قال تعالى : ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٦] .

فالعالم كله عالمه وهو تعالى مدبرٌ أمرَه ، والأعلم بشأنه . ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، ولا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء .

\* \* \*

## عصمة الملائكة 🛞

قول جمهور العلماء - وهو الحق الذي تدل عليه الآيات السابقة - : أن الملائكة معصومون من الذنوب ومخالفة اللَّه تعالى في أي أمر ، وما ورد في القرآن مما يوهم غير ذلك يجب حمله على الوجه المناسب لعصمتهم .

فمن اعترض بأن إبليس كان من الملائكة فعصى : أجيب بأن اللَّه وصف الملائكة بأنهم : ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ ، وقد ذكر القرآن أن إبليس كان من الجن كما استثنى من الملائكة وذلك يدل على أنه منهم .

والتوفيق السليم أن يقال: إن إبليس كان من الجن حقيقة ، وكان من الملائكة حكمًا ، أي إنه لشدة عبادته وبعده عن المخالفة أول الأمر كان شبيهًا بالملائكة فأخذ حكمهم .

ومن اعترض بقول الملائكة للَّه في آدم قبل خلقه : ﴿ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَشْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكٌّ ﴾ [البقرة: ٣٠] .

أجيب بأن الملائكة لم ترد بهذا القول غيبة آدم ولا تزكية أنفسهم ولا الظن السيئ كما قد يتوهم ، إنما أرادوا السؤال عن الحكمة في خلق آدم في الأرض ، وكانوا قد علموا عن الله تعالى ما يحصل من ذريته من الإفساد ، أو كان قولهم سببه أن الأرض كانت مسكونة قبل آدم بمخلوقات أفسدت وسفكت الدماء .

ومن اعترض بأن هاروت وماروت كانا ملكين فعلما الناس السحر ، وتعلم السحر للسحر معصية : أجيب بأن هاروت وماروت قيل إنهما كانا ملكين بكسر اللام ، وقرئ بذلك ، وحينئذ فلا إشكال لأنهما آدميان ، والقول الثاني : أنهما نزلا بأمر الله في زمن كثر فيه السحر والسحرة . ودعوى السحرة أنهم أنبياء ؟ لأنهم يأتون بأمور خارقة للعادة فنزل الملكان في صورة بشر وعلما الناس علم السحر حتى يكذبوا السحرة في ادعائهم النبوة ، وتعلم السحر لتوقي ضرره غير محظور وغير ممنوع . بل قد يكون مطلوبًا وبهذا تثبت عصمة الملائكة ، وتسقط الاعتراضات الموجهة إليهم .

## (٢) الجن والشياطين (٣)

الجن : هم عالم من العوالم الغيبية ، لا يعلم حقيقتهم إلا الله تعالى .

دليل ثبوتهم: الكتاب، والسنة، وإجماع العلماء.

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرُا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوّاً أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩] .

وهم لا يرون على حقيقتهم .

قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ يَرَنَّكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَرْوَنَهُمٌّ ﴾ [الأعراف: ٢٧] .

منهم المؤمنون ومنهم الكافرون والفاسقون .

قال تعالى في شأن الجن حاكيًا قولهم عن أنفسهم : ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ

طيفة \_\_\_\_\_\_

ذَالِّكُ كُنَّا طَرَّآبِقَ (١) قِدَدًا ﴾ [الجن: ١١] .

ومن ذلك ندرك أنهم مكلفون كالإنس وأنهم مجازون مثلهم . قال تعالى حاكيًا قولهم : ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ (٢) فَمَنْ أَسَلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۞ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ [الجن: ١٤، ١٥] .

واقرأ سورة الرحمن يتضح لك ذلك أكثر وأكثر .

منهم الشياطين ومنهم العفاريت ، قال تعالى : ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلَمَا لِكُلِ نَبِيّ عَدُوًّا شَيَكِطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوجِى بَعَضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزاً ﴾ [الأنعام: ١١٢] . فذكرت الآية أن الشياطين تكون من الإنس ومن الجن .

وقال تعالى : ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينِّ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكً ﴾ [النمل: ٣٩] .

# 🥾 اطتهه 🛞

قال ابن عبد البو: الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان منزلون على مراتب ، فإذا ذكروا الجن خالصًا قالوا: جني ، فإن أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا: عامر والجمع عُمَّار ، فإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا أرواح ، فإن خبث وتعرم (أي تمرد) قالوا: شيطان ؛ فإن زاد على ذلك – أي في الإيذاء قالوا: مارد فإن زاد على ذلك وقوى فهو عفريت والجمع عفاريت ، والله تعالى أعلم بالصواب (٢) .

والشيطان: - كما يؤخذ من الكتاب والسنة - لفظ يطلق على كل متمرد فاسق فاجر يدعو إلى عصيان الله. وقد اختلف العلماء في الفرق بين الجن والشياطين فهناك من يقول: هما جنس واحد، ويطلق الشيطان على المتمرد من الجن وهو الأرجح الذي تدل الأدلة عليه كما سبق بعضها. وعلى هذا رأي جمهور العلماء. وهناك رأي يقول: إن الحقيقتين متغايرتان. فالجن أجسام هوائية لطيفة تتشكل بالأشكال المختلفة، وتظهر منها الأفعال العجيبة، ومنهم المؤمن والكافر.

أما الشياطين فهي أجسام نارية شأنها إضلال الناس وإلقاؤهم في الغواية والهلاك

<sup>(</sup>١) أي كنا أديانًا مختلفة . (٢) الظالمون الكافرون .

<sup>(</sup>٣) أكام المرجان في أحكام الجان للشبلي .

## 🛞 من أي شيء خلق الجن ؟ وما حقيقتهم ؟ 🛞

خلق الجن من النار التي لهبها خالص من الدخان وصاف منه ، قال تعالى : ﴿ وَجَلَقَ الْجَكَانَ ۚ مِن مَّارِجٍ مِن نَّارٍ ﴾ [الرحمن: ١٥] .

وقال تعالى : ﴿ وَٱلْجَاآنَ خَلَقْنَهُ مِن قَبَلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الحجر: ٢٧] .

وقد مر حديث عائشة أن الرسول ﷺ قال : « خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم » [أخرجه أحمد وسلم] .

وأما حقيقتهم التي خلقوا عليها: فالله أعلم بها ؛ لأنه لم يرد ما يدل عليها ولكن العلماء استنبطوا من الأدلة الصحيحة الكثيرة التي مر بعضها وسيأتي بعضها « أن الجن أجسام نارية تتشكل بالأشكال الحسنة والأشكال القبيحة ، وأنهم يعقلون ، ويأكلون ، ويشربون ، وينامون ، ويتزوجون ، ويتناسلون ، وأن منهم الطائع ، ومنهم العاصي كما سبق ، غير أن الشيطان منهم لا يطلق إلا على العصاة المردة المؤذين » .

وقد سمعت الجن النبي ﷺ بدون أن يراهم أول مرة وفي هذه المرة نزل قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴾ الآيات .

وجاء داعيهم إليه بعد ذلك فذهب ﷺ إليهم ووعظهم وعلمهم ؛ لأنه مرسل إليهم كما سبق .

قال علقمة: قلت لابن مسعود: هل صحب النبي الله الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منا أحد، ولكن افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة ، فقلنا اغتيل (١) أو استطير ما فعل به ؟ فبتنا بشر ليلة بات بها قوم حتى إذا أصبحنا أو كان وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء . قال : فذكروا له الذي كانوا فيه . فقال : أتاني داعي الجن ، فأتيتهم فقرأت عليهم ، فانطلق فأرانا آثارهم ، وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال : « لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا ، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم » فقال المناه عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون الحما إخوانكم من الجن » .

فالحديث يدل على اجتماع النبي ﷺ بالجن ورؤيته لهم ودعوتهم إلى الله ووعظهم بالقرآن ، كما يدل على أنهم يأكلون ويشربون ، ويدل على ذلك أيضًا الحديث الآتي :

<sup>(</sup>١) اغتيل : مبني للمجهول - أي قتل سرًّا ، واستطير - بصيغة المجهول - أي طارت به الجن حسب اعتقادهم في الجاهلية .

أي لم يلمس الحور العين أحد من الإنس والجن قبل أزواجهم من أهل الجنة : وهذا دليل على أن للجن اتصالًا جنسيًّا كما للإنس .

وقال تعالى في شأن إبليس وجنوده : ﴿ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَكُمُ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠] .

والآية تدل على أنهم يتوالدون وأنهم ذرية كذرية الإنسان .

华 脊 华

## 🛞 هل كان في الجن نبي منهم قبل بعثة محمد 📇 🤋 🛞

عرفنا فيما سبق أن النبي محمدًا على كانت بعثته عامة إلى جميع الإنس والجن ، ولكن العلماء اختلفوا في الرسل الذين كانوا يرسلون إلى الجن قبل ذلك: هل كانوا من الإنس أم من الجن ؟ فجمهور العلماء سلفًا وخلفًا على أنه لم يكن من الجن قط رسول . ولم تكن الرسالة إلا من الإنس ونقل معنى هذا عن ابن عباس وابن جريج ومجاهد والكلبي وأبي عبيد والواحدي ، وقال الضحاك وابن حزم وغيرهما: لم يرسل إلى الجن قبل محمد عليه رسول من الإنس .

قال ابن حزم : وباليقين ندرى أنهم قد أنذروا ، فصح أنهم جاءهم أنبياء منهم قال الله تعالى : ﴿ يَكُمُّ شَرَ الْجِينِ وَٱلْإِنِسِ ٱلَدَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ ءَايكتِى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاتَةَ يَوْمِكُمْ هَلذاً قَالُوا شَهِدُنا عَلَىٰ أَنفُسِناً ﴾ [الأنعام: ١٣٠] .

وقال: لم يبعث الله إلى الجن من نبي من الإنس قبل محمد ﷺ ؛ لأنه ليس الجن من قوم الإنس ، وقد قال النبي ﷺ : « وقد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة » والناس تشمل الإنس والجن في اللغة .

## صلة الجن بالإنسان 🛞

إن اتصال الجن بالإنس ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة ، غير أنه اتصال من نوع خاص ، فهو ليس كاتصال الإنس بالإنس لأن الجن كما عرفنا عالم غيبي يرانا ولا نراه ، وليس اتصال المشاركة في الآلام والآمال ، والمتاعب والمصاعب ، والسلم والحرب ، والأمن والخوف ، كما هو الشأن بالنسبة للصلة بين الإنسان والإنسان ، إنما هو اتصال من نوع خاص يناسب طبيعة كل منهما ، وفي الحدود التي رسمتها سنن الله تعالى وقوانينه الكونية والشرعية .

فالجن موجودون في كل مكان يكون فيه إنسي ، ويحضرون أكله وشربه ومآدبه ومجالسه لا يفارقونه أبدًا إلا أن يحجزهم بذكر اسم اللَّه تعالى .

والجن مسلطون على الإنس بالوسوسة والإغواء والإضلال ، وأحيانًا بالتمثل والتشبه بأشياء تزيد من إضلالهم للإنس وتكفيرهم ، وأحيانًا يلبسون جسم الإنسان ، ويعيشون فيه بكيفية لا يعلمها إلا الله تعالى ، فيصاب الإنسان عن طريقهم بمرض من الأمراض كالصرع والجنون والتشنج وغير ذلك . وكل ذلك بقدر الله ، كما يصاب الإنسان بغير ذلك من الأمراض والمصائب بسبب الإنسان . وقد يسرق لصوصهم أموال الإنسان ، وقد يكسر المشاغبون منهم الأواني والأشياء الثمينة ، كما يظهر أحدهم للإنسان في صورة إنسان ليضله أو يوقعه في مهلكة كبئر أو نهر أو نار .

والخلاصة: أنهم يتشكلون بالأشكال المختلفة التي عن طريقها يحاولون الإضرار ، بالإنسان أو نفعه . كما أن شياطينهم مسلطون بالوسوسة للإنسان للإغواء والإضرار ، فهم مضرون ظاهرًا وباطنًا . غير أنه لا يضر منهم إلا الكافرون أو الفاسقون ، أما الصالحون منهم فشأنهم شأن صالحي الإنسان ، لا يفعلون إلا الخير ولا يسعون إلا فيه . والله على من فضله ورحمته أعطى الإنسان السر الذي به يفسد على الجن وسوستهم ، ويحفظ نفسه من أضرارهم وأذاهم .

فالإيمان الصادق عصمة لصاحبه من تسلط الشيطان عليه إلى النهاية .

قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنَ عَلَى الْذَيِنَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلْطَنُنُهُ عَلَى الَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ هُم بِدِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٩٩، ١٠٠] . وذكر اسم اللَّه يحجبهم عن الإنسان ويمنعهم من إيذائه كما سيأتي .

وقد كتب في موضوع الجن ، وكل ما يتصل بهم وبصلتهم بالإنسان ابن تيمية في

الفتاوى ، والسيوطي في كتاب « آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان » والقاضي بدر الدين الشبلي الحنفي في كتابه « لقط المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان » وكتب غير هؤلاء من علماء الإسلام عن الجن ما يغني ويكفى .

ونحن نورد لك بعض الأدلة على ما ذكرنا مكتفين بذكر الدليل عن التعليق عليه خوف الإطالة في موضوع يحتاج كتابًا مستقلًا . كذلك لن نتعرض لوسوسة الجن للإنس ؟ لأن ذلك موضوع مفروغ منه ولا يشك فيه أحد ، وقد مرت أدلته .

#### \* \* \*

## الجن تسخر لسليمان ﷺ

قال تعالى : ﴿ وَيُحْشِرَ لِسُلَيْمَنَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُونَعُونَ ﴾ [النمل: ١٧] .

وقال تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَمَن يَزِغَ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُمْ مَا يَشَآءُ مِن مُّعَلِيبَ وَتَكَثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ
وَقُدُورِ رَّاسِينَتٍ ٱعْمَلُوا عَالَ دَاوُدَ شُكَرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ [سا: ١٢، ١٢] .
وقال تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَكَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴾ [الأنباء: ٢٨] .

#### \* \* \*

## 

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَ مِنَ الْنَاسِ وَإِنِّ جَارُ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِتْتَانِ نَكْصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِئَ الْمَاسِ وَإِنِّ جَارُ لَكُمُ فَلَمَّا تَرَوِّنَ إِنِيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٤٨] . ومنهم إبني إسحاق وغيره في سبب نزول هذه الآية أن المشركين جاؤوا في غزوة بدر ومعهم إبنيس في صورة سراقة بن مالك الكناني - وكان سراقة من أشراف بني كنانة وكانت قريش تخشى كنانة على نفسها - فقال لهم إبليس أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه ، فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس نكص على عقبيه وهرب ، فقال له الحارث بن هشام - وتشبث به - : إلى أين يا سراقة ؟ أين تفر ؟ فلكمه إبليس لكمة طرحه على قفاه ، ثم قال : إني أرى مالا ترون إلخ .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « إن الشيطان عرض لي فشد على الله الله على الله عل

وقد روى النسائي على شرط البخاري عن عائشة رَعَيَّتُهَا أَنَّ النبي يَهِيَّهُمَّ كَانَ يَصلي فَأَتَاهُ الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه . قال عَيِّلِهُ : « حتى وجدت برد لسانه على يدي ولولا دعوة سليمان لأصبح موثقًا حتى يراه الناس » .

وعن أبي أيوب أنه كان في سهوة (<sup>1)</sup> له ، وكانت الغول (<sup>0)</sup> تجيء فتأخذ فشكاها إلى النبي عَلِيْقٍ فقال : « فإذا رأيتها فقل : باسم الله أجيبي رسول الله » .

قال: فجاءت، فقال لها، فأخذها فقالت: إني لا أعود، فأرسلها، فجاء فقال له النبي عَلِيلًا : « ما فعل أسيرك ؟ » قال: أخذتها فقالت: إني لا أعود فأرسلتها، فقال: « إنها عائدة » فأخذتها مرتين أو ثلاثًا كل ذلك تقول: لا أعود وأجيء إلى النبي عَلِيلًا فقول: « ما فعل أسيرك ؟ » فأقول أخذتها فتقول: لا أعود فيقول: « إنها عائدة » فأخذتها، فقالت: أرسلني وأعلمك شيئًا تقوله، فلا يقربك شيء « آية الكرسي » . فأتى النبي عَلِيلًا فأخبره فقال: « صَدَقت وهي كذوب » [رواه أحمد والزمدي].

وروي البخاري مثل هذا الحديث عن أبي هريرة ، وروي الحافظ أبو يعلى مثله عن أبي ابن كعب – راجع ابن كثير عند تفسير آية الكرسي ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَّا هُو ۗ ٱلْحَى ۗ ٱلْقَيُّومُ .. إِلَّا هُو ۗ ٱلْحَى ۗ ٱلْقَيُّومُ ..

<sup>(</sup>١) ردعته . (٢) اربطه .

<sup>(</sup>٣) عمود . (٤) مكان بالمنزل .

<sup>(</sup>٥) الجن حين تظهر ليلًا تسميها العرب غولًا .

حضور الشيطان كل شيء للإنسان إذا لم يذكر اسم اللَّه تعالى \_\_\_\_\_\_\_ ١٣١

الماء. في صورة عبد أسود. وإن الله أظفر عمارًا به ». قال علي : فلقينا عمارًا . فقلت : ظفرت يداك يا أبا اليقظان . فإن رسول الله يَرْتُنْ قال كذا وكذا قال : أما والله لو شعرت أنه شيطان لقتلته . ولقد هممت أن أعض بأنفه لولا نتن ريحه .

\* \* \*

### حضور الشيطان كل شيء للإنسان إذا لم يذكر اسم الله تعالى



وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال : قال رسول اللَّه عَلَيْهِ : « لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال : باسم اللَّه . اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدًا » .

وروى مسلم من حديث سلمان قال : قال رسول الله عليه : « لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها تركز رايته » . وروى مسلم وأبو داود عن جابر أنه سمع رسول الله عليه يقول : « إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه . قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء . وإذا ذكر اسم الله عند دخوله ولم يذكره عند طعامه يقول : أدركتم العشاء ولا مبيت لكم ، وإذا لم يذكر اسم الله عند دخوله قال : أدركتم المبيت والعشاء » .

وروى مسلم وأبو داود عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول اللَّه عَلَيْ (أي طعامًا) لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول اللَّه عَلَيْ فجاءت جارية كأنها تُدفع ، فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول اللَّه عَلَيْ بيدها ، ثم جاء أعرابي فكأنما يدفع فذهب ليضع يده فأخذ يده . فقال رسول اللَّه عَلَيْ : « إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يُذْكر اسم اللَّه عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها . فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به ، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما » .

وروى مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله عليه قال : « ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن » . قالوا : وأنت يارسول الله . ؟ قال : « وأنا إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فليس يأمرني إلا بخير » .

وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عَلِينَ : « إذا كان

جُنْحُ (١) الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ .. فإذا ذهبت ساعة من الليل فَخلُوهم (٢) ، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم اللّه تعالى . وخمروا آنيتكم واذكروا اسم اللّه ولو أن تعرضوا عليها شيئًا (٢) وأطفئوا مصابيحكم » .

يؤخذ من هذا الحديث ومما سبق أن الجن يظهرون في أشكال كثيرة وخصوصًا أول الليل وآخره وفي الخربات والأماكن المظلمة والصحاري . والأماكن النجسة . فعلى الإنسان أن يأخذ دائمًا حذره وألا يؤذي شيئًا مما يظن أنه قد يكون منهم إلا بعد أن يظهر أذاه ثم ينذره ثم يذكر اسم اللَّه ويرد اعتداءه ولو بقتله .

فقد روى الترمذي والنسائي عن أبي سعيد أن رسول الله عَلِيلِيَّ قال : « إن بالمدينة نفرًا من الجن قد أسلموا . فإذا رأيتم من هذه الهوام شيئًا فآذنوه (°) ثلاثًا فإن بدا لكم فاقتلوه » .

وقال الشيخ أبو العباس ابن تيمية : قتل الجن بغير حق لا يجوز كما لا يجوز قتل الإنس بغير حق والظلم محرم في كل حال . والجن يتصورون في صور شتى . فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنيات فتؤذن ثلاثًا فإن ذهبت فبها وإلا قتلت .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جنح الليل : أي أول الليل . (١) أي اتر كوهم ليخرجوا .

<sup>(</sup>٣) أي غطوا آنيتكم فإن لم تجدوا غطاء فضعوا عليها شيئًا ولو عودًا مع ذكر اسم اللَّه .

<sup>(</sup>٤) ركزه فيها . (٥) أعلنوه وأنذروه .

## صرع الجن الإنس 🛞

قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيَطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ [البقرة: ٢٧٠] .

قال ابن كثير في معنى الآية : أي لا يقوم الذين يأكلون الربا في الدنيا من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له .

واستدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على أن الجن تدخل في بدن المصروع. قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قومًا يقولون: إن الجن لا تدخل في بدن الإنس. قال: يابني يكذبون. هو ذا يتكلم على لسانه (أي على لسان من مسه الجن).

وذكر الدارقطني والدارمي بالسند إلى ابن عباس أن امرأة جاءت بابن لها إلى النبي على الله عند غدائنا وعشائنا فمسح ولي الله عند غدائنا وعشائنا فمسح رسول الله على المرو (٢) الأسود فسعى .

وذكر صاحب كتاب «آكام المرجان » حكاية عن الإمام أحمد بن حنبل ، هي أن المتوكل أنفذ إليه صاحبًا له يعلمه أن جارية بها صرع وسأله أن يدعو لها بالعافية . فأخرج له أحمد نعلي خشب بشراك (٢) من خوص للوضوء فدفعه إلى صاحب له وقال له : تمضي إلى دار أمير المؤمنين ، وتجلس عند رأس هذه الجارية وتقول له ( يعني الجني ) يقول لك أحمد : أيما أحب إليك . تخرج من هذه الجارية ، أو تصفع بهذا النعل

<sup>(</sup>٢) الكلب الصغير حديث الولادة .

<sup>(</sup>١) أي قاء الجني .

<sup>(</sup>٣) برباط .

سبعين؟ فمضى إليه ، وقال له مثل ما قال له الإمام ، فقال له المارد على لسان الجارية : السمع والطاعة . لو أمرنا أحمد ألا نقيم بالعراق ما أقمنا به . إنه أطاع الله ، ومن أطاع الله أطاعه كل شيء . وخرج من الجارية ، وهدأت ورزقت أولادًا .

ومما يذكر من الأدلة نعلم أن صرع الجن للإنس أمر ممكن وأنه وقع فعلًا . وقد كانت العرب وغيرها من الأمم تؤمن بذلك وتحكي فيه الحكايات الكثيرة ، ولا غرابة فيما حكي وفيما يحكى اليوم عن الجن وتشكلهم بالأشكال المختلفة واتصالهم بالإنس بأنواع من الاتصالات .

وهذا أمر مقرر في الإسلام حتى اختلف الفقهاء في جواز التزاوج بين الإنس والجن فالقلة أجازته والكثرة منعته ؛ لأن الجن جنس غير جنس الإنس .

وتكلم كثير من علماء الإسلام عن صرع الجنى الإنسيّ وكيفية علاج الإنسي في كتب عالجت الموضوع علاجًا علميًّا مبنيًّا على أسس إسلامية .

والخلاصة في هذا الموضوع: أن علاج الإنسي المصاب بلمس الجني أمر يمكن إما بالتصالح مع الجني والتعاهد معه إن كان ذلك يصلح معه ، وإما بالرقى – والتعاويذ . وأهمها قراءة آية الكرسي . فقد ذكر ابن تيمية أن الله شفى بسببها كثيرين ، ومنها التخويف والإرهاب إن كان الإنسي المعالج أهلًا لذلك ، ومنها كتابة التعاويذ لتشرب أو لتحمل بشرط أن يكون المكتوب ليس استعاذة بغير الله تعالى ؛ لأن ذلك شرك ، وليس استعاذة بأسماء الله تعالى .

فلا مانع من العلاج إذًا بأي شيء مباح . ولا يجوز بالشيء الممنوع شرعًا . ومعالجة هؤلاء المصروعين جائزة بل قد تكون مستحبة أو واجبة كما قال ابن تيمية ، ولأنها إغاثة لمسلم ونصرة له من ظالمه ، ونصرة المظلوم واجبة لمن قدر عليها بالطريق المشروع .

ويلاحظ أن تصرفات المصروع التي يفعلها رغمًا عنه ولا قدرة له على ردها تصرفات لا يحاسب عليها المصروع ولا يؤاخذ بها ؛ لأنها فوق طاقته ، فهو مثل المجنون .

# 🛞 تحضير الأرواح 🛞

هذا الموضوع ذو أهمية ويستحق الدرس والعناية به ، وليس المجال هنا متسعًا للإطالة فيه ، ولكن حسبنا أن نقول : إن هناك قضايا إذا فهمت عن درس أمكن الوصول إلى نتيجة يقينية لا لبس فيها ولا غموض :

الأولى: هي أن الجن ثبت وجودهم ، وأنهم يتشكلون بما يريدون ، وأنهم متصلون بيني آدم اتصالاً وثيقاً ويعيشون معهم على أرضهم ، وأحيانًا يدخلون في أجسامهم ويتسلطون عليها بكيفية لا يعلمها إلا الله ؛ لأن حقيقتهم لا يعلمها إلا الله وبناء على ذلك فالجني يمكنه أن يتشبه بالرياح وبالأنوار المختلفة الألوان وبالسحاب والدخان والشخصيات العظيمة . كما يمكن للجني أن يقلد أية شخصية حية أو ميتة بعد موتها ؛ لأن أعمار الجن تصل أحيانًا إلى مئات السنين ، كما ثبت ذلك في بعض الأحاديث والآثار - كما أن تكليم الجني للإنسان على لسان إنسان آخر أمر ثابت كما سبق ، وتحريك الجني لقلم يكتب ، أو لسلة ترسم بوساطة قلم ، أو لأثاث حجرة ليكسر أو لغير ذلك مما نسمع عنه أمر ممكن وواقع فيما مضى ويقع الآن كثيرًا ، والمتتبع لهذا الأمر يجد الغرائب التي لا شك فيها . والثانية : أن أرواح الموتى بعد موتهم لا سلطان لأحد عليها بتسخير أو تحضير أو غير ذلك ؛ لأن هذه الأرواح ذهبت إلى خالقها لتلقى مصيرها حسب عملها ، فهي في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ، وتلك حياة برزخية غيبية لا سلطان روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ، وتلك حياة برزخية غيبية لا سلطان

قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَيِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴾ [الانشقاق: ٢] . وقال تعالى : في مصير الإنسان بعد موته : ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينُ ﴿ فَرَيْجَانُ وَوَكُمَّا أَن يَعِيدِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمِينِ ﴿ وَسَلَنَدُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمِينِ ﴿ وَتَصْلِيلَهُ لَكَ مِنْ أَصْحَابٍ ٱلْمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ السَّمَالِينَ ﴾ [الواقعة: ٨٨- ٩٤] .

لأحد عليها غير الله تعالى ..

الثالثة: لم يثبت أن نبيًا مرسلًا أو صحابيًا أو تابعيًّا أحضر روح ميت ليسأله عن أمر من الأمور - وكثيرًا ما تأزمت أمور وتعقدت مسائل ووجدت قضايا لو قال الميت فيها كلمة واحدة لانتهى الأمر المعضل ، وكان ذلك يحدث في حياة المرسلين الذين جاؤوا بالمعجزات الباهرة ، ومع ذلك لم يحدث مرة واحدة في عصرهم أن أحضرت روح لتقول الكلمة المطلوبة فتفك الأزمة القائمة .

وكل ما سمعناه عن الاتصال بأرواح الموتى إنما هو ما يحدث في المنام لا في اليقظة ، وأما إحياء عيسى الطّيّل الموتى فليس تحضيرًا للأرواح إنما هو إحياء للجسم مع الروح ، وكذلك إحياء اللّه ميت بنى إسرائيل على يد موسى الطّيّل .

الرابعة: أرواح الموتى لو أحضرت لفاحت منها ومن أخبارها وتصرفاتها رائحة النعيم أو العذاب ، ولعرفنا منها أخبارًا حقيقية عن أهل الجنة وأهل النار ، وعن نعيم الجنة وعذاب النار ، وأخبار القبور ، والأسئلة والأجوبة بالنسبة للموتى ، ولاتضح لنا كل ما

يتصل بالعالم الآخر أو أكثره ، ولأمكن نشر ذلك كله على الناس ودعوتهم لسماعه ، وذلك ما لم يحدث بكيفية علمية مؤكدة .

الخامسة: لو أنك تتبعت كل ما قيل عن تحضير الأرواح لخرجت بنتيجة واحدة هي: أن كل ما قيل عن الأرواح إنها قالته أو عملته قيل وثبت عن الجن إنها قالت وفعلت مثله. فتحضير الجن كتحضير الأرواح – غير أن ما سمي بتحضير الأرواح – ألبس ثوبًا علميًّا كاذبًا ووشاحًا يتفق مع عصر الصاروخ والقنبلة الذرية .

السادسة : الأرواح التي تستحضر تراوغ ، وتخلف الوعد ، وترضى بالمنكر في مجالسها كأن ترضى بجلوس من يلبس الذهب والحرير من الرجال ، وترتضي قومًا نساؤهم وبناتهم سافرات عاريات وقد يكن غير مصليات ، كما أن الأرواح المستحضرة تكسر الأشياء أحيانًا وتؤذي بعض الناس وقد تقوم بأعمال بهلوانية كالرقص والتلون بألوان مختلفة وإضاءة الحجرة والإخبار ببعض ما يحدث بين الناس وفي العالم مما لا يراه ولا يعلمه المحضّرون ولكن تعلمه الجن لسعة كشفها وتنقلها بسرعة تفوق سرعة أسرع صاروخ اكتشفه العلم وكل هذه الأمور فعلتها الجن وفعلت أكثر منها وتجد لها أمثلة في القرى والمدن عند المتخصصين في أمور الجن ، ولكنهم لم يستطيعوا أن يقيموا حولهم هالة من الدعاية ونفخ الأبواق ليلبسوا أمورهم لباسًا علميًّا مزيفًا ، ويقولوا للناس افتراء – إننا نستحضر الأرواح ، وإنما يقولون صادقين : إننا نستحضر الجن أو هم يحضرون معنا . وكثيرًا ما رأيت أناسًا مضللين بادعائهم تحضير الأرواح أو حضور جلساتها وأن هذه الأرواح زينت لهم فعل منكر أو أباحت لهم ترك فريضة أو هونت عليهم فعل جريمة بحجة أنها أرواح من عند الله وأنها تعلم الحقائق عارية مكشوفة لا لبس فيها ولا خفاء . ولم يدر المسكين أنه واقع في شباك جني كذاب مضلل .

السابعة: أن الأرواح بعد فراق الأجساد محكومة بناموس وسر إلهي فلا يمكن لأحد أن يتسرب إليها ولا أن يسخرها هذا التسخير المزري ولا يمكن لها إلا أن تكون صورة صادقة للعالم الآخر وذلك ما لم يحدث أبدًا في علم ما يسمونه تحضير الأرواح.

# 🛞 خلاصة 🛞

وخلاصة القول بعد عرض الأمور السابقة : أن كل ما قيل في تحضير الأرواح المزعومة قيل في تحضير الجن ، وأن كل ما تفعله الجن تفعله الأرواح ، وأن محضري الأرواح لو

اتصلوا بمحضري الجن لقالوا: لقد كنا مخدوعين حين صدقنا أن ما نستحضره هو أرواح الموت ، والحقيقة أنها ألعاب الجن ، ولو اتصل محضرو الجن بمحضري الأرواح لقالوا: لو علمنا حقيقة محضري الأرواح لادعينا ادعاءهم وأوهمنا الناس أننا نحضر أرواحًا علوية ، ولكسونا أعمالنا كسوة علمية لكي يلبس الوهم ثوب الحقائق .

فالكل يستحضر الجن بطرق شتى ، يستوي فيها طريقة المندل ، والتعاويذ السحرية المبنية على امتهان القرآن والحديث وكل ما هو مقدس شرعًا ، وطريقة السلة وعلبة السجائر ، ولعبة الحروف الأبجدية ، والأرقام الحسابية ، وطريقة القاعة المغلقة وطريقة الآلات المتحركة والوسيط وغيرها .

ويستوي ظهورهم على لسان إنسان ، أو في شكل نور ، أو ريح أو سحاب في سقف حجرة ، أو في شكل ولى ، أو غير ذلك .

ولن نستطيع حين ندرس تحضير الجن ، وتحضير الأرواح أن نجد أي فارق في النتيجة والأثر .

إذا عرفنا هذا وعرفنا أن هذا الذي يحدث في تحضير الأرواح المزعومة هو نفسه أعراض الجن وأعمالها ، وأضاليلها ثم عرفنا مع ذلك أن أرواح الموتى لا تسخر لأحد ، ولا تحيا حياتنا ، ولا يمكن أن تكذب ، أو تنخدع ، أو تدعي غيبًا مستقبلًا كما أنها مشغولة بما هي فيه من نعيم أو عذاب . إلخ ما سبق ذكره .

إذا ثبت هذا كله في ذهن القارئ أدرك أن تحضير الأرواح هو بيقين تحضير للجن لا لأرواح الموتى .

والجني بحكم طبيعته يستطيع أن يخبرك عن الماضي البعيد ، وأن يتشكل في صورة أهله وأن يعرف من قرين الميت ما كان عليه الميت ، وما كان عنده من أسرار كما يستطيع الجني بسهولة أن يعرف أماكن بعض الأشياء كما يدل على المسروقات أحيانًا ، ويخبر ببعض الأحداث التي تغيب عن كثير من الناس ، أما علمهم بالمستقبل فأمر غير مكن ، فيظن الناس أنه يعلم المستقبل وهو أبعد ما يكون عن علمه ، فثبت بهذا أن تحضير الأرواح هو تحضير للجن لا لأرواح الموتى – وأي موتى هؤلاء الذين يرضون بعد لقاء ربهم أن يعودوا إلينا ويروا حياتنا التي ملأها الفسقة فجورًا وفسوقًا وكفرًا وانحلالاً وسخرية من القيم الإنسانية والمبادئ الدينية ؟!! إن بعد الناس عن معرفة حقائق الدين وأحواله كبدهم تخبطات كثيرة والبقية تأتي ؟!!



يجب الإيمان بأن الإنسان وسائر الحيوانات ، والجن والملائكة لا يموت أحد منهم حتى يتم أجله الذي قدره الله له سواء مات حتف أنفه ، أم مات مقتولًا بأي سبب من الأسباب قال تعالى : ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغَيْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغَيْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغَيْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغَيْرُونَ ﴾ [يونس: 29] .

والأمة تشمل الأمة الإنسانية وغيرها ، قال تعالى : ﴿ وَمَا مِن دَاَبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَائِرِ يَطِيرُ مِبَنَاحَيَّهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمْثَالُكُمُّ ﴾ [الأنعام: ٣٨] .

وملك الموت هو الذي يقبض الأرواح بأمر الله تعالى ، وله أعوان من الملائكة الكرام كما سبق ذكره ، وعند الاحتضار ( خروج الروح ) يرى المحتضر الملائكة الذين يقبضون روحه ويعرف مصيره إن كان إلى الجنة أو إلى النار .

قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ نَنَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَكُمُ عَلَيْكُمُ ٱدَّخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُكُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٢] .

وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلْلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيَّدِيهِمَ أَخْرِجُوَّا أَنفُسَكُمُّ ٱلْيُوْمَ تُجَزَّوْتَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْمُقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايْنِيهِ تَشْتَكْبُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٣] .

وعن أبي هريرة على عن النبي يَتِلِينَ قال : « إن الميت تحضره الملائكة ، فإذا كان الرجل الصالح قالوا : اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب . اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان وربِّ غير غضبان » قال : « فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج ثم يزج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال : من هذا ؟ فيقال فلان فيقولون : مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان » قال : « فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله كل .

وإذا كان الرجلُ السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. اخرجي ذميمةً وأبشري بحميم وغساق وآخرَ من شكله أزواج ، فلا يزال يقال لها ذلك حتي تخرج ثم يُعرج بها إلى السماء فيستفتح لها . فيقال : من هذا ؟ فيقال : فلان . فيقال : لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث . ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء . فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر .. » إلى آخر الحديث . [رواه ابن ماجه] قال

في التنقيح : ورجاله رجال الصحيح . قال : ولحديث أبي هريرة هذا ألفاظ عند أحمد ومسلم وابن ماجه وابن حبان .

\* \* \*

## 🛞 سؤال القبر ، ونعيمه وعذابه 🛞

يجب الإيمان بأن أول ما ينزل بالميت بعد موته سؤالُ الملكين في القبر بأن يرد اللّه عليه روحه وسمعه وبصره ثم يسأله الملكان عن ربه ودينه ونبيه فإما أن ينعم أو يعذب حسب حسن إجابته أو سوئها . وقد ورد في حديث عثمان عليه : كان رسول اللّه عليه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : « استغفروا لأخيكم واسألوا له التنبيت فإنه الآن يسأل » [أخرجه أبو داود والبزار والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه] .

ومنها : حديث أنس بن مالك في أن النبي والله قال : « لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر » [اخرجه أحمد ومسلم والنسائي] .

وعن أنس بن مالك في أن النبي على قال : « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ، محمد على ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقال له : انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة فيراهما جميعًا ويفسح له من قبره سبعون ذراعًا ويملاً عليه خضرًا إلى يوم يبعثون . وأما الكافر أو المنافق فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري إني كنت أقول ما يقول الناس . فيقال له : لا ذريت ولا تليت . ويضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه » [أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي واللفظ للبخاري] .

هذا : والمنعَّم والمعذَّب عند أهل السنة الجسد والروح جميعًا .

وثما تقدم يستفاد أن لأهل القبور حياة يدركون بها أثر النعيم والعذاب ، ولو تفتت أجسادهم . وأما كيفية تنعيمهم أو تعذيبهم فأمرهم غيبي لا نعرف حقيقته . وحال الميت في ذلك كحال النائم يرى الملاذ والمؤلمات ولا يرى من بجواره شيئًا .

ويُسأل من غرق أو أحرق أو أكله سبع بكيفية يعلمها اللَّه تعالى . هذا ، ولا يسأل الأنبياء ، والصبيان ، والشهداء للأدلة الواردة في ذلك .



هو يوم القيامة: وأوله من الموت لحديث هانئ مولى عثمان بن عفان قال: كان عثمان هذه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له: أتذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر وتبكي ؟ قال: سمعت رسول الله عليه يقول: « القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أشد منه » [أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب].

وقيل: أول اليوم الآخر من النشر ( وهو الخروج من القبور ) وآخره على القولين دخول أهل الجنة الجنة ، ودخول أهل النار النار ولا يعلم وقت مجيئه إلا الله تعالى . قال تعالى : ﴿ يَسْتَلُكَ اَلنَّاسُ عَنِ اَلسَّاعَةً قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدّرِيكَ لَعَلَ اَلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ [الأحزاب: ٦٣] .

وعن بريدة قال : سمعت النبي ﷺ يقول : « خمس لا يعلمهن إلا الله ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُتَزِّلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَندَهُ عِلمُ السَّاعَةِ وَيُتَزِّلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَّاذَا تَكُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيدٌ خَبِيرًا ﴾ » [لفمان: ٣٤] . واخرجه أحمد بسند صحح] .

والكلام عن اليوم الآخر ينحصر في علامات الساعة ومشتملات يوم القيامة ، وعلامات الساعة نوعان :

- ۱ علامات صغری .
- ٢ علامات الكبرى .

\* \* \*

# 🦀 ۱ - علامات القيامة الصغرى 🛞

العلامات الصغرى لقرب يوم القيامة كثيرة وردت بها الأحاديث الشريفة وخلاصتها انتقاض عرى الدين الإسلامي وانتكاس الفطرة الإنسانية .

وإليك بعض الأمثلة لها كما جاءت بها الأحاديث النبوية الصحيحة :

قال : « إن من أشراط <sup>(۱)</sup> الساعة أن يرفَع العلم ( أي العلم باللَّه وبدينه ) ويظَهَر الجهلُ، ويفشوَ الزنا ، ويُشربَ الخمرُ ، ويَكثُرُ النساء ، وَيَقلُّ الرجال حتى كون للمسين

<sup>(</sup>١) علاماتها .

أمرأة قيم وأحد » [أخرجه السبعة إلا أبا داود وقال الترمذي : حديث صحيح] .

وعن أبي هريرة هي أن النبي ﷺ قال : « لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ، وتكثر الزلازل ، ويتقارب الزمان ( أي تذهب بركة الأيام فتمر بدون الاستفادة المطلوبة منها ) وتظهر الفتن ، ويكثر الهرج ( القتل ) حتى يكون فيكم المال فيفيض » [أخرجه الشبخان وابن ماجه] .

وعنه قال: بينما النبي على في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة ؟! فمضى رسول الله على يحدث. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال ، وقال بعضهم: بل لم يسمع ، حتى إذا قضى حديثه قال: « أين أراه السائل عن الساعة ؟ » قال: ها أنا يا رسول الله . قال: « فإذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة » . قال: وكيف إضاعتها ؟ قال: « إذا أُسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة » أخرجه البخاري .

وعنه في أن النبي يَلِينِ قال : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر : يامسلم ياعبد الله ، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله ، وإلا الغرقد فإنه من شجر اليهود » . أخرجه الشيخان ، وهذا لفظ مسلم ، والغرقد بفتح الغين فسكون الراء : نوع من الشجر له شوك عظيم معروف ببلاد بيت المقدس .

وكلام الحجر والشجر يحتمل أن يكون حقيقيًّا ويحتمل أن يكون كناية عن تمكن المسلمين من اليهود حتى لا يستطيعوا فرارًا ولا هربًا .

\* \* \*

# 🤻 ۲ - العلامات الكبرى 🛞

وأهمها الآيات الآتية:

### ١ - طلوع الشمس من المغرب:

وهي أول الآيات الكبرى المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي حتى ينتهي بقيام الساعة . روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه قال : « إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها ، وخروج الدابة على الناس ضحى . وأيُّهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبًا » [أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود ومسلم واللفظ له] .

وعن أبي هريرة على أن النبي عَلِيلَةٍ قال : « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ، أو كسبت في إيمانها خيرًا » [أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه] .

والمعنى: أنه إذا طلعت الشمس من المغرب فإن الإيمان حينئذ لا ينفع نفسًا لم تكن مؤمنة قبل ذلك . كما لا تنفع التوبة نفسًا كانت عاصية قبلها . وهذا بالنسبة لمن طلعت عليه الشمس وهو بالغ والله أعلم .

وطلوع الشمس من المغرب يكون في يوم ثم تطلع من المشرق كعادتها وإذا طلعت من المغرب غربت في المشرق . وحينئذ يغلق باب التوبة إلى يوم القيامة على القول الراجح لقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْشُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرَ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنْهَا خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨] .

والمراد ببعض آيات الرب طلوع الشمس من المغرب كما في الحديث السابق.

### ٢ - خروج الدابة :

والظاهر أن خروجها يكون في زمن طلوع الشمس من مغربها كما في فتح الباري لابن حجر . قال تعالى : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ ذَابَّةُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِكَايِتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ [النمل: ٨٦] .

قال ابن كثير : هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق .

وهذه الدابة قيل: تخرج من مكة وقيل: من غيرها. وحين تخرج تكلم الناس وتخبرهم بما هو عليه من إيمان أو كفر، ومن صلاح أو فسق، وبخروجها ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم فائدة ذلك. فإن التوبة لا تقبل بالنسبة لمن رآها أو علم بها. وقد سبق الدليل على خروجها.

#### ٣ - خروج المسيح:

وسمي المسيح بالحاء على الصحيح ؛ لأنه يمسح الأرض ويقطعها في أربعين يومًا ، ولأنه ممسوح العين اليمنى ، وهو الآية الكبرى المؤذنة بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض . وهو أول هذه الآيات . وقد وصفه النبي عَلَيْتُ وصفًا كافيًا لنكون منه على حذر ، ولننجو من فتنته . فعن أبي سعيد الخدري قال : حدثنا النبي عَلِيْتُ حديثًا طويلًا عن الدجال فكان فيما حدثنا قال : « يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة (١) فينتهي إلى بعض السباخ (٢) التي تلي المدينة ، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من

<sup>(</sup>١) طرقها .

<sup>(</sup>٢) السباخ جمع سبخة وهي أرض بجوار المدينة تعلوها الملوحة لا تنبت إلا قليلًا .

خير الناس ، فيقول له : أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول اللَّه ﷺ حديثه ، فيقول الله عليه الله عليه . الدجال : أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر ، فيقولون : لا . فيقتله ثم يحييه . فيقول حين يحييه : واللَّه ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه » [أخرجه أحمد والشيخان ، واللفظ لمسلم] .

وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : « ما بعث اللَّه من نبي إلا أنذر أمته من الدجال . وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه ، فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور وإنه أعور العين كأن عينه عنبة طافية » (١) .

وعن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال : « ألا أخبركم عن الدجال حديثًا ما حدثه نبي قومه ؟ إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالتي يقول : إنها الجنة هي النار ، وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه » [احرجه مسلم] .

وعن حذيفة أن النبي ﷺ قال : « إن مع الدجال إذا خرج ماء ونار ، فأما الذي يرى الناس أنه نار فماء عذب ، وأما الذي يرى الناس أنه ماء فنار تحرق . فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى أنه نار فإنه ماء بارد عذب » [أخرجه الشيخان وأبر داود] .

ومن حديث النواس بن سمعان قال : قلنا : يا رسول الله وما لبثه في الأرض ؟ قال : « أربعون يومًا . يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة . وسائر أيامه كأيامكم . قلنا يا رسول الله . فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا . اقدروا له قدره ... إلى الحديث أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه . والترمذي وقال : حديث غريب حسن صحيح ] .

## ٤ - نزول المسيح الله وقتله الدجال:

دلت السنة على أن سيدنا عيسى – عليه الصلاة والسلام – ينزل قرب الساعة ، ويقتل الدجال ويحكم الأرض ما شاء الله أن يمكث . ثم يموت ويصلي عليه المسلمون .

فعن أبي هريرة على أن النبي يَرِيِّكُم قال : « والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل ابن مريم حكمًا مقسطا ، فيكسر الصليب ويقتل الحنزير ويضع الجزية ويقبض المال حتى لا يقبله أحد ، حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها » . ثم قال أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم : ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيُومَ ٱلْقِيْكَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمَ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٥٩] [أخرجه أحمد والحمسة إلا النسائي] .

<sup>(</sup>١) طافية - ظاهرة . فعيناه إحداهما طافية لا ضوء فيها والأخرى طافية يبصر بها .

وعن عروة بن مسعود الثقفي قال : سمعت عبد اللّه بن عمرو يقول : قال رسول اللّه يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين : لا أدري أربعين يومًا أو أربعين شهرًا أو أربعين عامًا . فيبعث اللّه عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطله فيهلكه . ثم يحكم الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة . ثم يرسل اللّه ريحًا باردة من قبل الشام فلا يقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه ، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفًا . ولا ينكرون منكرًا فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دَارٌ رزقهم (١) حسن عيشهم . فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دَارٌ رزقهم (١) حسن عيشهم . ثم ينفخ في الصور فيصعق الناس ، ثم ينزل اللّه مطرًا كأنه الطل فتبت منه أجساد الناس ، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : يأيها الناس هلم إلى ربكم ، وقفوهم ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : من كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ، قال : فذلك يوم يجعل الولدان شيبًا ، وذلك يوم يكشف عن تسعمائة وتسعة وتسعين ، قال : فذلك يوم يجعل الولدان شيبًا ، وذلك يوم يكشف عن ساق » [أخرجه أحمد وسلم] .

والأحاديث في هذه كثيرة شهيرة صحيحة قال القاضي عياض: نزول عيسى التي وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك. وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله ، فوجب إثباته .

### ٥ - يأجوج ومأجوج :

قال تعالى : ﴿ حَقَّىٰ إِذَا فَيُحَتَّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ (٢) يَنسِلُونَ (٣) ﴾ [الأنبياء: ٩٦] .

قال ابن كثير في تفسيره (ئ): إنهم من سلالة آدم الطّيخة ، بل هم من نسل نوح أيضًا من أولاد يافث ، أي أبي الترك ، والترك شرذمة منهم تركوا وراء السد الذي بناه ذو القرنين .. وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوة ، وأن خروجهم يكون مع وجود عيسى ونزوله ، وإليك الدليل :

فعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال : ذكر رسول الله عليه الدجال ذات غداة فخفض ورفع (٥) حتى ظنناه في

<sup>(</sup>١) كثير رزقهم . (٢) مرتفع . (٣) يسرعون في المشي إلى الفساد .

<sup>(</sup>٤) جـ٣ ص ١٩٥ . (٥) هون من شأنه وبين فظاعته .

ناحية النخل فقال : « غيرُ الدجال أخوفني عليكم فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه ، والله خليفتي على كل المسلم ، وإنه شاب جعد قطط ، عينه طافية ، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق ، فعاث يمينًا وشمالًا - ياعباد اللَّه اثبتوا » قلنا يا رسول اللَّه : ما لُبثه في الأرض ؟ قال : « أربعون يومًا ، يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم » قلنا : يا رسول اللَّه فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة قال : « لا . اقدروا له قدره » قلنا يا رسول اللَّه: فما إسراعه في الأرض؟ قال: « كالغيث استدبرته الريح » قال: « فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له ، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ، وتروح عليهم سارحتهم (١) وهي أطول ما كانت ذُرِّي ، وأمَدُّه خواصر وأسْبَغة ضروعًا ، وبير بالحي فيدعوهم فيردون عليه قوله ، فتتبعه أموالهم ، فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء ، ويمر بالخربة فيقول لها : أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل - قال : ويأمر برجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جَزْلتين رمْيةَ الغرض ، ثم يدعوه فيقبل إليه ، فبينما هم على ذلك إذ بعث الله على المسيح ابن مريم ، فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين واضعًا يديه على أجنحة ملكين ، فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد الشرقى - قال - فبينما هم كذلك إذ أوحى اللَّه عَلَى إلى عيسى ابن مريم اللَّه أنى قد أخرجت عبادًا من عبادي لا يدان لك بقتالهم فَحرِّز عبادي إلى الطور فيبعث اللَّه ﷺ يأجوج ومأجوج ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾ فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله كل فيرسل نغفًا (٢) في رقابهم فيصبحون كموت نفس واحدة ، فيهبط عيسي وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتًا إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب (٢) عيسى وأصحابه إلى الله على الله الله عليهم طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اللَّه » .

قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال: فتطرحهم بالمهيل: قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد. وأين المهيل؟ قال: مطلع الشمس قال: «ويرسل الله مطرًا لا يُكنُّ منه بيت مَدر ولا وبَرَ أربعين يومًا، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، ويقال للأرض: أنبتي ثمرك، ودِرَي بركتك، قال. فيومئذ يأكل النفر من الرمانة فيستظلون بقحفها، ويبارك في الرُسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر تكفى الفخذ، والشاة من الغنم تكفى أهل البيت، قال: فبينما هم على

(١) أنعامهم .

<sup>(</sup>٢) هو الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم .

<sup>(</sup>٣) يضرع هو ومن معه إلى اللَّه .

مشتملات اليوم الآخر \_\_\_\_\_\_\_ ١٤٧

ذلك إذ بعث الله على ريحًا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم – أو قال : مؤمن – ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحُمرُ وعليهم تقوم الساعة » . [رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن وقال الترمذي : حسن صحيح . ونكتفي بهذا الحديث مع ما سبق ] .

## ٦ - الريح التي تقبض أرواح المؤمنين :

وقد ذكرت الريح في الحديثين السابقين : حديث عروة بن مسعود ، وحديث النواس ابن سمعان السالف ، فلا داعي لإعادة ذكر الأدلة .

\* \* \*

# 🛞 مشتملات اليوم الآخر 🛞

يشمل اليوم الآخر أمورًا كثيرة المذكور منها هنا أحد عشر ، وإليك بيانها :

#### ١ - البعث :

وهو إحياء الله الموتى ليلقى كل منهم جزاءه الذي قدر له من نعيم أو عذاب . قال تعالى : ﴿ ثُمُ ۖ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَالِكَ لَيَتِّتُونَ ۞ ثُرٌ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيسَمَةِ تَبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥، ١٥] .

وقال تعالى : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّتُم يُتِي ٱلْمَوْتَى وَأَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَقَالَ تعالى : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مُنَا فِي ٱلْفَبُورِ ﴾ [الحج: ١، ٧] .

وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْتِئُهُم يِمَا عَمِلُوٓا ۚ أَحْصَلُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [الجادلة: ٦] .

وقال تعالى : ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا قُلْ بَكِن وَرَدِّ لَلْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَلُنَبَوَّنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَمِيدُرُ ﴾ [النغابن: ٧] .

وقال تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَقُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ ٱهْوَنُ عَلَيْدً ﴾ [الروم: ٢٧] .

وقال تعالى : ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلَسِى خَلْقَةً قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِى رَمِيتُ ۞ قُلْ يُحْيِبُمَا ٱلَّذِي ٱلْشَاهَا ۗ أَوَّلَ مَرَوَّ وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيثُر ﴾ [س: ٧٨، ٧٨] .

وعن كعب بن مالك أن النبي عَيَّالِيَّةٍ قال : « إنما نَسَمَة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يُرجعه اللَّه إلى جسده يومَ يَبْعثُه » [أخرجه مالك ، وأحمد ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبيهقي بسند صحيح] .

وهذا البعث مع ثبوته شرعًا بأدلة قطعية فهو يعتبر ضرورة حيوية بالنسبة للإنسان ، ولا يتصور عقل عاقل يؤمن بالله تعالى أن ينتهي أمر الخلائق بمجرد موتهم ؛ لأن الله تعالى خلقهم لغاية ، وأنزل إليهم الكتب وأرسل الرسل من أجل تحقيق هذه الغاية ، فمن الناس من استجاب ، ومنهم من أعرض ومن استجاب ضحى بكل شيء في سبيل مرضاة ربه ، ومن أعرض فعل بمن استجاب الأفاعيل ، وعاث في الأرض فسادًا ، وظلم العباد ، وخرب ودمر ، وفسق وفجر ، وزرع في الناس أنواع الكفر والفسوق والضلال ، فهل يخطر ببال عاقل أن يمر الأمر بدون مجازاة للمحسن على إحسانه وللمسيء على إساءته ؟ تعالى الله وتنزه عن ذلك .

قال تعالى : ﴿ أَفَكَ مِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ لَا إِلَا هُوَ رَبُ الْعَرْشِ الْكَرِيْرِ ﴾ [الموسود: ١١٥، ١١٦] .

### ٢ - الحشر:

وهو سوق الناس إلى مكان الحساب الذي يجتمع فيه الخلائق ، وفيه يحاسبون وتوزن أعمالهم ، ويعرف كل مصيره .

قال تعالى : ﴿ وَاتَّـقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

وقال تعالى : ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نَفَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٧] . وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَعَرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُـرُهُ يَوْمَرُ ٱلْقِينَـمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه: ١٢٤] .

وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَصْشُرُهُمَ كَأَن لَرْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدَّ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَلَّمُواْ بِلِقَلَهِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَذِينَ ﴾ [يونس: ٤٥] .

وعن ابن عباس على الله تعالى حفاة عراة غرلا (١) ﴿ كُمَّا بَدَأْنَا أَوَلَ خَاتِي نَعُيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا (١) ﴿ كُمَّا بَدَأْنَا أَوَلَ خَاتِي نَعُيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الطيخ . إلا أنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول : يارب أصحابي . فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوه بعدك ، فأقول : كما قال العبد الصالح (٢) : ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمّتُ أَحدثوه بعدك ، فأقول : كما قال العبد الصالح (١) : ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمّتُ أَعَديم منذ فارقهم فأقول : « سحقًا ، سحقًا » [احرجه أحمد والشيخان والنسائي والترمذي] . وعن أبي هريرة على أن النبي يَهِ قال : « يحشو الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : صنف وعن أبي هريرة فيه أن النبي يَهِ قال : « يحشو الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : صنف وعن أبي هريرة فيه أن النبي يَهِ قال : « يحشو الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : صنف وعن أبي هريرة فيه أن النبي يَهِ قال : « يحشو الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : صنف وعن أبي هريرة فيه أن النبي يَهِ قال : « يحشو الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : صنف المناف المناف : صنف المناف : المناف : صنف المناف : صنف المناف : صنف المناف : المناف : صنف المناف : المناف المناف المناف : المناف : المناف : المناف : المناف : المناف المن

(١) أي غير مختونين .

مشاةً ، وصنفٌ ركبانٌ ، وصنف على وجوههم » . قيل : يا رسول اللَّه كيف يمشون على وجوههم ؟ قال : « إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم . أما إنهم يتقون بوجوههم كل حَدَبِ (١) وشوك » [أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه] .

#### ٣ - الحساب:

وهو توقيف اللَّه ﷺ عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم أقوالًا وأفعالًا واعتقادات تفصيلًا بعد أخذهم كتبهم .

وكيفيته : أمر غيبي لم يرد ما يدل عليه . والناس فيه متفاوتون :

فمنهم: من يحاسب حسابًا يسيرًا بأن يعرض عمله عليه فيطلعه اللَّه على سيئاته سرًّا بحيث لا يطلع عليها أحد ، ثم يعفو عنه ويأمر به إلى الجنة .

ومنهم : من يناقش الحساب ، بأن يُسأل عن كل جزئية ، ويطالب بالعذر والحجة ، فلا يجد عذرًا ولا حجة فيهلِكُ مع الهالكين ويُفْتضَح بين الخلائق .

قال تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونِى كِنْنَبُهُ بِيَمِينِهِ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَقَلِبُ إِنَى آهَلِهِ مَسْرُورًا ۞ وَأَمَّا مَنْ أُونِى كِنْبَهُ وَرَاتَهُ ظَهْرِفِهِ ۞ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۞ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴾ [الانشفاق: ٧- ١٢] .

وقال تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴾ [الأنباء: ٤٧] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا ۚ إِيَابَهُمْ ۞ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾ [الغاشية: ٢٥، ٢٦] .

وقال تعالى : ﴿ وَٱللَّهُ يَخَكُّمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكِّمِةً . وَهُوَ سَكَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [الرعد: ٤١].

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠] .

وعن عائشة رَعِلَيْهِ قالت : قال رسول اللَّه ﷺ : « من نوقش الحساب عُذُب » . فقلت : أليس يقول اللَّه ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ فقلت : أليس يقول اللَّه ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ يوم القيامة إلا وَيَنْقَلِبُ إِلَى آهَلِهِ مَسَّرُورًا ﴾ فقال : « إنما ذلك العرض ، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك » [أخرجه الشيخان والترمذي ، وأبو داود] .

وعن أبي بَرزَةَ الأسلمي الله عليه قال : قال رسول اللَّه عليه : « لا تزول قدما عبد حتى

<sup>(</sup>١) المَحَدَّب: بفتحتين: المرتفع من الأرض.

يُسألَ عن عمره فيم أفناه ؟ وعن علمه ما فعل فيه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه فيم أبلاه ؟ » [أخرجه الترمذي ، وقال : حسن صحيح والطبراني وأبو نعيم في الحلية] .

هذا : واعلم أنه سيشهد على العاصي يوم القيامة أحد عشر شاهدًا : اللسان ، والأيدي ، والأرجل ، والسمع ، والبصر ، والجلد ، والأرض ، والليل ، والنهار ، والحفظة الكرام ، والمال ، فضلا عن الشهداء من الناس .

قال تعالى : ﴿ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النور: ٢٤] . وقال تعالى : ﴿ حَتَىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُوهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [نصلت: ٢٠] .

وقال تعالى : ﴿ وَيَمَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ﴾ [ن: ٢١] .

وعن أبي هريرة ﴿ قال : قرأ رسول اللَّه عَلِيْتِهِ ﴿ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ فقال : « أَتدري ما أُخْبَارُها ؟ » قلت : اللَّه ورسوله أعلم . قال : « فإن أخبارَها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها ، أن تقول : عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا . قال : فهذه أخبارها » [أخرجه أحمد ، والبغوي ، وابن حبان ، والترمذي وصححه] .

وعن أنس على قال : كنا عند رسول اللَّه عَلَيْ فضحك فقال : « هل تدرون مم أضحك ؟ » قلنا اللَّه ورسوله أعلم . قال : « من مخاطبة العبد ربه فيقول : يارب ألم تجرني من الظلم ؟ يقول : بلى ، فيقول : إني لا أجيز اليوم على نفسى شاهدًا إلا مني فيقول : كفى بنفسك اليوم علىك حسيبًا ، والكرام الكاتبين شهودًا فيختم على فيه ، ويقول لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يُخَلى بينَهُ وبين الكلام فيقول : بعدًا لكن وسحقًا فعنكن كنت أناضل » [أخرجه مسلم] .

وفي الحديث « ما من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادى فيه : يا ابن آدم أنا خلق جديد ، وأنا فيما تعمل عليك شهيد . فاعمل خيرًا أشهد لك به غدًا ، فإني لو مضيت لن تراني أبدًا ، ويقول الليل مثل ذلك » [أخرجه أبو نعيم] .

وعن أبي سعيد الخدري ﷺ أن النبي ﷺ قال : « إن هذا المال خضِرَةٌ مُحلُوةٌ ، ونعم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل ، وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ، ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة » [أخرجه مسلم] .

#### ٤ - صحائف الأعمال:

وهي الكتب التي كتبت فيها الملائكة ما فعله العباد في الدنيا من اعتقادات وأقوال وأفعال ، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع فمنكرها كافر. وقد سبقت الأدلة

مشتملات اليوم الآخر \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 101

الكثيرة على ذلك في الحساب وغيره .

وهذه الصحف لا يأخذها الأنبياء والملائكة ومن يدخلون الجنة بغير حساب ؛ لأنهم لا يحاسبون .

### ٥ - الميزان :

وهو ذو كفتين توزن فيه أعمال من يحاسب بقدرة اللَّه دفعة واحدة . والصنج مثاقيل اللَّه تعالى : الذر والحزدل تحقيقًا لإظهار تمام العدل . وحقيقته لا يعلمها تفصيلًا إلا اللَّه تعالى : ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَإِن كَاكَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدُلٍ ٱنْیْنَا بِهَا وَگَفَیٰ بِنَا حَسِیدِی ﴾ [الأنباء: ٤٧] .

وقال تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقَلَتْ مَوَازِينَهُمْ ﴿ فَهُو فِي عِيشَتَةِ رَّاضِيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ ۞ وَمَآ أَدْرَبُكَ مَا هِيَةً ۞ نَارُ حَامِيَةً ﴾ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۞ فَأَمَّهُ هَا وِيَةً ۞ وَمَآ أَدْرَبُكَ مَا هِيَةً ۞ نَارُ حَامِيَةً ﴾ [القارعة: ٦- ١١] .

وعن الحسن عن عائشة تَعَلِيْتُهَا أنها ذكرت النار فبكت ، فقال رسول اللَّه عَلِيْتُهَا أنها ذكرت النار فبكت ، فقال رسول اللَّه يبكيك ؟ » قالت : ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ فقال رسول اللَّه عَلَيْتُهَ : « أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدًا ؛ عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل ؟ وعند الكتاب حين يقال : ﴿ مَا أَيُّمُ أَنْرَمُوا كِنَابِيَةَ ﴾ حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره ؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حتى يجوز » [اخرجه أبو داود].

وعن ابن عمرو بن العاص ولى أن النبي على قال : « إن الله الله البصر أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعين سجلًا كل سجل مد البصر فيقول ؟ أتنكر من هذا شيئًا ؟ فيقول : لا يارب ، فيقول : أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يارب ، فيقول الله الله الله الله الله الله إن لك عندنا حسنة ، وإنه لا ظلم عليك اليوم ، فيُخْرج بطاقة له فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، فيقول : احضر وزنك ، فيقول : ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : إنك لن تظلم فتوضع السجلات في كفة ، والبطاقة في كفة ، فطاشت السجلات فيقول : إنك لن تظلم مع اسم الله تعالى شيء » [أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي ، وقال : حسن غريب . والبيهتي ، والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم] .

وعن أبي هريرة على النبي على قال: « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان . حبيبتان إلى الرحمن ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أ [أخرجه أحمد والشيخان والترمذي] .

ومما تقدم يعلم أنه يوزن عمل كل من يحاسب حتى من لا حسنة له ؛ ليزداد خزيًا على رؤوس الأشهاد ، وبالوزن يظهر العدل في العذاب والعفو عن الآثام .

### ٦ - الصراط:

وهو جسر ممدود على ظهر جهنم يمر عليه الأولون والآخرون كل بحسب عمله ، فمنهم من يمر كلمح البصر ، ومنهم من يمر كالبرق ، ومنهم من يمر كالريح العاصف ، وناس كالجواد ، وناس هرولة ، وناس حبوًا ، وناس زحفًا ، وناس يتساقطون في النار ، وعلى جوانبه كلاليب ، لا يعلم عددها إلا الله تخطف بعض الحلائق ( والكلاليب مثل الخطاطيف ) . قال تعالى : ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّمًا مَقَضِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُها كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّمًا مَقَضِيًّا ﴿ وَأَن مِنكُمْ الْجَيِّ اللَّهِ يَا رَبِّكَ حَتَّمًا مَقَضِيًّا ﴾ أمريم: ٧١، ٢٧] .

وعن ابن مسعود : الصراط على جهنم مثل حد السيف . فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح ، والثالثة كأجود الخيل ، والرابعة كأجود البهائم ، ثم يمرون والملائكة يقولون : « اللهم سلم سلم » أخرجه ابن جرير .

وعن الشدي عن مرة عن ابن مسعود قال : « يرد الناس جميعًا الصراط وورودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم فمنهم من يمر مثل البرق ، ومنهم من يمر مثل الريح ؛ ومنهم من يمر مثل الطير ، ومنهم من يمر كأجود الخيل ، ومنهم من يمر كأجود الإبل ومنهم من يمر كعدو الرجل حتى أن آخرهم مرورًا رجل نوره على موضع إبهام قدميه فيتكفأ به الصراط . والصراط دحض مزلة عليه حسك كحسك القتاد حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس » [الحديث أخرجه ابن أبي حاتم ، وابن كثير ، وقال: ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة ، وجابر وغيرهم] ولشدة الهول حينهذ يقول المؤمنون : رب سلم سلم .

وعن المغيرة بن شعبة أن النبي عَرِيْكِيْمِ قال : « شعار المؤمنين على الصراط يوم القيامة : رب سلم سلم » [أخرجه الترمذي ، والحاكم وصححاه] .

وعن ابن مسعود في قوله تعالى : ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيَدِيهِم ﴾ قال : « على قدر أعمالهم يمرون على الصراط .. منهم من نوره مثل الجبل ، ومنهم من نوره مثل النخلة ، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم ، وأدناهم نورًا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة » [أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير] .

### ٧ - الحوض :

يجب الإيمان بأن لكل رسول حوضًا يرده الطائعون من أمته ، وأن حوض النبي علية : أكبرها وأعظمها . طوله مسيرة شهر ، مربع الشكل له ميزابان يصبان فيه من الكوثر . ماؤه أشد بياضًا من اللبن ، وأحلى من العسل ، كيزانه أكثر من نجوم السماء ، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا ظمأ ألم . ولو دخل النار يعذب بغير العطش . ويكون شربه منه أو من غيره كالتسنيم بعد ذلك لمجرد اللذة ، يرده الأخيار وهم المؤمنون بالنبي عليه الآخذون بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، ويطرد عنه الكفار والمبتدعة في العقيدة ، وكل من تعامل بالربا أو جار في الأحكام أو أعان ظالمًا أو جاوز حدًّا من حدود الله . وهو ثابت بأحاديث مشهورة تفيد التواتر المعنوي . منها حديث ابن عمرو أن النبي عليه قال : عوضي مسيرة شهر ، وزواياه سواء ، وماؤه أبيض من اللبن ، وريحه أطيب من المسك ، وكيزانه كنجوم السماء ، من يشرب منه فلا يظمأ أبدًا [أخرجه الشبخان] .

وحديث ثوبان أن النبي ﷺ قال : (إني لبعقر حوضي أذود الناس عنه لأهل اليمين أضرب بعصاي حتى يَرْفَضَ عليهم ، فسئل ، عن عرضه فقال : من مقامي إلى عمان ، وسئل عن شرابه فقال : أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل يُغِت فيه ميزابان يُمدانه من الجنة . أحدهما من ذهب والآخر من ورق ) [أخرجه أحمد وسلم والبنوي] وفيه : حتى يرفضوا عنه ) .

وعن أنس على قال : بينا رسول الله على المسجد إذ أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه ضاحكًا فقيل : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : « نزلت على سورة آنفًا فقرأ فريسم الله الكوثر؟» فقال : « أتدرون ما الكوثر؟» قلنا : الله ورسوله أعلم، قال : « إنه نهر وعدنيه ربي على عليه خلق كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد منهم فأقول : ربي إنه من أمتى فيقول : ما تدري ما أحدث بعدك » . أخرجه الشيخان .

فائدة: صحح الغزالي أن الحوض قبل الصراط وكذا القرطبي وقال: المعنى يقتضيه. فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشًا. فناسب تقديم الحوض، وأيضًا فإنه من جاز الصراط لا يتأتى طرده عن الحوض فقد كملت نجاته.

ورجح: القاضي أنه بعد الصراط، وأن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النار. ويؤيده من جهة المعنى أن الصراط يسقط منه من يسقط من المؤمنين، ويخدش فيه من يخدش ووقوع ذلك للمؤمن بعد شربه من الحوض بعيد فناسب تقديم الصراط

حتى إذا خلص من خلص شرب من الحوض: وقيل: يشهد له ما تقدم من أن للحوض ميزابين يصبان فيه من الكوثر. ولو كان بعد الصراط لحالت النار بينه وبين وصول ماء الكوثر إليه. ويجاب بأن ذلك ممكن. والله على كل شيء قدير ويمكن الجمع بأن يكون الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم. وبعده لآخرين بسبب ما عليهم من ذنوب، فيؤخرون حتى يُطَهَروا من الذنوب بالعذاب في النار.

هذا . ولم يقم دليل صريح على شيء مما يذكر . فالواجب اعتقاده هو أن للنبي عَلِيَّةٍ حوضًا تعدد أو اتحد ، تقدم على الصراط أو تأخر ، ولا يضرنا جهل ذلك ، واللَّه الموفق .

#### ٨ - الشفاعة :

وهي لغة الوسيلة والطلب . وعرفًا سؤال الخير للغير ، وهي تكون من الأنبياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين .

فعن عثمان بن عفاف عليه أن النبي عليه قال : « يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء » [أخرجه ابن ماجه ، وهو حسن] .

يشفع كل لأهل الكبائر على قدر منزلته عند الله تعالى .

والنبي محمد ﷺ أول من يفتح باب الشفاعة حين يشفع في فصل القضاء. وهي الشفاعة العظمى المُختصة به ، والتي يغبطه عليها الأولون والآخرون ، وهي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى : ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩] .

وعن ابن عمر أن النبي على قال: « إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن . فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ، فيقول : لست بصاحب ذلك ثم بموسى فيقول كذلك ثم بمحمد على فيشفع ليقضى بين الخلق ، فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة فيومئذ يعثه الله مقامًا محمودًا يحمده أهل الجمع كلهم » [اخرجه البخاري وابن جرير] .

وعن جابر ظليم أن النبي علي قال : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » [أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان وأبو داود ، والترمذي وقال : حديث غريب ] .

وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع وأول مشفع » [أخرجه مسلم وأبو دارد] .

### والشفاعة خمسة أنواع :

۱ - الشفاعة في فصل القضاء ، لإراحة الخلق جميعًا مسلمهم وكافرهم من طول الموقف وأهواله . وهي مختصة بالنبي . وتسمى الشفاعة العظمى . وهي المقام المحمود المذكور في الآية .

- ٢ الشفاعة في إدخال فريق الجنة بغير حساب : وهي مختصة به ﷺ أيضًا .
- ٣ الشفاعة في زيادة الدرجات : وهذه ليست خاصة بالنبي إجماعًا . وهذه الأنواع الثلاثة لم يخالف فيها أحد من علماء التوحيد .
  - ٤ الشفاعة في مرتكب الكبيرة المستحق دخول النار قبل أن يدخلها .
    - الشفاعة في إخراج مرتكب الكبيرة من النار .

وهذان نوعان أنكرهما المعتزلة والخوارج ، وكل من قال : إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ، وأثبتها الأشاعرة والماتريدية وأهل السنة لوجود الأدلة على ذلك ، وقد مر بعضها .

### ٩ - النار :

وهي دار العذاب والعقاب أعدها اللَّه للكافرين والعصاة ، وثبتت بالكتاب والسنة وإجماع الأثمة ، لها سبعة أبواب لكل باب جزء مقسوم . والعذاب فيها مختلف الأنواع والأقسام ، وهي موجودة الآن وباقية لا تفنى ، والكفار فيها مخلدون . قال تعالى : ﴿ فَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَلِلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَيْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ يَعْانُواْ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهن: ٢٩] . يِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوةً بِثْسَرَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهن: ٢٩] .

وقال تعالَى : ﴿ فَالَذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن نَادٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُومِهِمُ الْخَمِيمُ ('') ﴿ يُعِدَ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجَلُودُ ﴿ وَلَمُمْ مَقَلِعِعُ ('') مِنْ حَدِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجَلُودُ ﴿ وَلَمُمْ مَقَلِعِعُ ('') مِنْ حَدِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجَلُودُ ﴿ وَلَمُمْ مَقَلِعِعُ (' مِنْ مَدِيدٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّالَالِمُ اللَّهُ اللَّ

وعن أبي هريرة فله أن النبي عَلِيلَةٍ قال : « ناركم هذه التي توقدون فيها جزء من سبعين جزءًا من حر جنهم » . قالوا : والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال : « فإنها فُصُّلت بتسعة وستين جزءًا كلهم مثلُ حرها » [ أخرجه أحمد والشيخان ، والترمذي وقال : حسن صحيح] .

وعن أبي هريرة عليه أن النبي ﷺ قال : « تخرج عنق من الناريوم القيامة ، لها

عينان تبصران ، وأذنان تسمعان ، ولسان ينطق يقول : إني وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد ، وبكل من دعا مع اللَّه إلهًا آخر ، وبالمصورين » [أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح غريب] .

وعن ابن عباس الله أن النبي على قال : « لو أن قطرة من الزقوم (١) قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه » [أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم والترمذي وقال : حسن صحيح] .

واعلم أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد ولو ارتكب الكبائر ، أما من مات على الشرك والكفر فإنه لا يخرج منها أبدًا .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْفِفُرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءً ﴾ [الساء: ٤٨] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ٱوْلَيْكَ هُمْ شَرُّ ٱلْمَرِيَّةِ ﴾ [البينة: ٦] .

فأهل الكبائر : من مات منهم قبل التوبة يدخله الله النار ليصلى جزاء ما فعل ثم تكون نهايته ومأواه الجنة إلا أن يغفر الله له فيدخله الجنة بدون سابق عذاب .

وعن أنس على أن النبي على قال : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ، ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وفي قلبه وزن بُرَّةٍ من خير ، ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وفي قلبه وزن ذرة من خير » [أخرجه أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح] .

### ١٠ - الجنة :

وهي لغة البستان . والمراد هنا دار الثواب والنعيم المقيم التي أعدها الله للمؤمنين . فيها الحور العين ، والولدان المخلدون ، ولحم طير مما يشتهون ، وأنهار من الماء العذب والعسل المصفى ، واللبن الذي لم يتغير طعمه ، والخمر التي فيها لذة للشاربين ، وفيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، أهلها إخوان على سرر متقابلين ، نزع الله ما في قلوبهم من غلِّ فصاروا أحبة متمتعين ، تحيتهم فيها سلام ونعيمهم دائم في دار السلام .

وللجنة ثمانية أبواب ، وهي أنواع وأقسام ودرجات ، أعلاها جنة الفردوس وأقل الناس في الجنة له من النعيم ما يعدل الدنيا وسبعة أمثالها معها ، ولا يلقى أهلها موتًا ولا يعتريهم فناء ، وهي موجودة الآن في مكان يعلمه الله تعالى كما يعلم مكان النار .

<sup>(</sup>١) شجر كثير الشوك مرٌّ ، يطلع في البادية .

دل على ذلك كله الكتاب والسنة وإجماع الأمة :

قال تعالى : ﴿ وَسَادِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَلُونُ وَٱلْأَرْضُ أَعْرَبُ وَالْأَرْضُ أَعْرَبُ مَا لَا عَرَان : ١٣٣] . أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران : ١٣٣] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوسِ نُزُلًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴾ [الكهد: ١٠٨، ١٠٧] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَيَّكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ جَزَآ وُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدَأَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ [البينة: ٧، ٨] .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْنَدِرٍ ﴾ [القمر: ٥٥، ٥٥] .

وقال تعالى : ﴿ مَثَلُ الْمَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَنَّ مِن مَّلَةٍ غَيْرِ عَاسِنِ وَأَنْهَنَّ مِن لَّبَنِ لَدْ يَنَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَنَّ مِنْ خَمْرِ لَذَّةِ لِلشَّنرِبِينَ وَأَنْهَنَّ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَمْمْ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمرَتِينَ وَأَنْهَنَّ مِنَ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَمْمْ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمرَتِينَ وَأَنْهَنَّ مِنَ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَمُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمرَتِينَ وَأَنْهَنَّ مِن تَتَيِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٥].

وعن أبي هريرة على قال : قال رسول اللَّه ﷺ : قال اللَّه تعالى : « وأعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » . قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : ﴿ فَلَا تَعَلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنٍ ﴾ أخرجه السبعة إلا أبا داود وعنه قال : قلت يا رسول الله ، الجنة ما بناؤها ؟ قال : « لبنة من فضة ولبنة من ذهب ، وملاطها (۱) المسك الأذفر ، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ، وترابها الزعفران ، من دخلها ينعم ولا يبأس ، ويخلد ولا يموت ، ولا تبلى ثيابهم ، ولا يفنى شبابهم » . (الحديث) واخرجه أحمد والدارمي والزار وان حبان والترمذي] .

وعنه أن النبي ﷺ: « إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة ، لا يبولون ولا يتغوطون ، ولا يَتْفلون ولا يتمخطون ، أمشاطهم الذهب ، ورشحهم المسك ، ومجامرهم (٢) الألوّة (٣) ، أزواجهم الحور العين على خَلْقُ رجل واحد ، على صورة أبيهم آدم ستون ذراعًا في السماء » [أخرحه والشيخان والترمذي وابن ماجه] .

<sup>(</sup>١) ملاطها بكسر : وهو الطين يصلح به الحائط . (٢) المجامر : ما يوضع فيه النار للبخور .

<sup>(</sup>٣) والألوة بفتح فضمة فواو مشددة مفتوحة : العود الذي يتبخر به – والكلام تشبيه لأن الجنة لا نار فيها .

١٥٨ \_\_\_\_\_ اليوم الآخر

## ١١ - رؤية الله تعالى :

اعلم أن أهل السنة أجمعوا على أن رؤية الله تعالى ممكنة عقلًا واجبة نقلًا ، وواقعة فعلًا في الآخرة للمؤمنين دون الكافرين ، بلا كيف ولا انحصار ، فإن الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه ، لا يشترط فيها الأشعة ، ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك ، فلا يلزم من رؤيته تعالى تكييف له ، وقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك .

قال تعالى : ﴿ وُجُوُّ يَوْمَ إِلَى نَاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣] .

وقال تعالى : ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [الطننين: ١٥] .

وقال جرير بن عبد الله : نظر رسول الله ﷺ إلى القمر ليلة البدر فقال : « إنكم سترون ربكم عيانًا كما ترون هذا القمر ، لا تُضَامون (١) في رؤيته ، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ : ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَيِّكَ قَبْلُ الْفُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٩] .

وعن صهيب أن النبي ﷺ قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تعالى : « تريدون شيئًا أزيدكم ؟ يقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة ؟ ألم تنجنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب ، فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ، ثم تلا : ﴿ لِلَّذِينَ أَحَسَنُوا لَلْمُسْنَى وَزِيَادَهُ ﴾ » [أخرجه مسلم والأربعة إلا أبا داود] .

وأما رؤيته تعالى في الدنيا فهي ممكنة : ولذلك طلبها سيدنا موسى الطّيّين فعلق الله حصولها له على استقرار الجبل حين يتجلى الله له ولم يستقر الجبل حينئذ ، ولم تحصل له الطّين مع إمكانها كما أشير إلى ذلك بقوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِ آَنْظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَيْنِي وَلَيْكِن ٱنْظُر إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن ٱسّتَقَر مَكَانَهُم فَسَوْفَ تَرَيْنِي فَلَمّا جَعَلَهُ رَبُّهُم لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَر مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ [الأعراف: ١٤٣] .

وأما رؤية النبي ﷺ ربه ليلة الإسراء يقظة بجسمه وروحه بعد السماء السابعة فالجمهور على أنها وقعت ، وعلى ذلك الرأي بعض الصحابة ومنهم ابن عباس وأنس والحسن وغيرهم . وقال قوم : لم تقع له ﷺ في الدنيا ، ومنهم بعض الصحابة والسيدة عائشة – أم المؤمنين ربي المحلاف في ذلك معروف ولكل أدلته (٢) والله أعلم والله ولي التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

<sup>(</sup>١) لا تشكون .

<sup>(</sup>٢) اه . ملخصا من الدين الخالص للشيخ محمود خطاب السبكي .



إن القضايا التي ذكرت في هذا الكتاب وسبق الكلام عليها من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من السهل الإيمان بها عمليًا ؟ لأن الأدلة عليها قائمة واضحة ، وإنكارها لا تقبله العقول السليمة . ولا يجد أثرًا من علم يعتمد عليه . ولكن الأمر الذي تورط فيه كثير من المؤمنين هو إخلاص التوحيد لله تعالى ، ولكي يتضح ذلك نبين لك معنى التوحيد أولًا ، ثم نبين ما تورط فيه بعض المؤمنين حتى خرجوا من هذا التوحيد حقيقة أو حكمًا أو كادوا أن يخرجون .

\* \* \*

# 🛞 معنى التوحيد 🛞

قال ابن القيم: التوحيد نوعان:

١ – « توحيد في المعرفة والإثبات: وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات » بمعنى أن يعتقد المؤمن إثبات ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله وأنه تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، وهو الخالق الرزاق المهيمن المدبر العزيز العليم الحكيم المريد المتكلم إلى آخر ما يجب أن يتصف به تعالى من الصفات وما يسمى به من الأسماء .

٢ – « توحيد في الطلب والقصد: وهو توحيد الإلهية والعبادة » بمعنى أن المؤمن لا يعبد إلا الله ولا يقصد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يوالي إلا له ، ولا يعادي إلا فيه ، ولا يعمل إلا ابتغاء وجهه ورضاه وحبه ، ولا يسأل إلا الله ولا ينذر إلا له ، ولا يخضع إلا لعظمته وجلاله وأمره ونهيه اه .

والتوحيد بالمعنى الأول لم يكن مثار جدال ونقاش بين المسلمين والمشركين فإن المشركين كانوا يؤمنون بوجود الله تعالى ، وبأنه هو الخالق الرزاق المدبر المهيمن المالك للسموات والأرض كما أخبرنا بذلك القرآن الكريم .

قال تعالى : ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: ٩] .

﴿ وَلَهِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٧] .

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰنَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ

وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْنَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَ أَفَلًا نَنْقُونَ ﴾ [يونس: ٣١] .

أما التوحيد بالمعنى الثاني فهو الذي لقي المعارضة الشديدة من المشركين وهو الذي بسببه سمي الكفار مشركين وخلد في النار من مات منهم غير موحد توحيد الإلهية السابق. وكثير من المسلمين تورطوا في أفعال وأقوال واعتقادات تتنافى مع هذا النوع من التوحيد عن حسن قصد أو عن سوء قصد ، وفي كلا الحالين لا يعذر أحد منهم بعمله المنافي لتوحيد الألوهية والعبادة والقصد بعد أن بلغته الدعوة واستبان له السبيل.

مع ملاحظة أن التوحيد بالمعنى الثاني هو الذي جاءت به الرسل ، وهو الذي وقعت بسببه الحروب بين المؤمنين والمشركين ، وهو الذي حاول المشركون القضاء على الدعوة إليه بكل طريقة استطاعوها متمسكين بأصنامهم .

قال تعالى : ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَـا مِن قَبَلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَّا فَاعَبُدُونِ ﴾ [الأنباء: ٢٥] .

وقال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوَلِيكَآءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ ﴾ [الزمر: ٣] .

وقال تعالى حكاية لقول المشركين المتعجبين من الدعوة إلى التوحيد : ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَا وَاحِدًا ۚ إِلَى التوحيد : ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَا وَاحِدًا ۚ إِلَى هَانَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص: ٥] .

وقال تعالى : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَاءَ شَفَعُكُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَاءَ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨] .

فإشراك غير الله مع الله تعالى في العبادة هو الكفر الذي حاربته الأديان وفضحت القائلين به ، وهو الذي حاول الرسل القضاء عليه حتى يخلص التوحيد لله تعالى بلا شائبة من شرك خفى أو جلى .

قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنِّ أَمِرْتُ أَنَ أَعَبُدَ اللَّهَ مُنْلِصًا لَهُ اللِّينَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ اللَّهَ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ اللَّهَ اللَّهَ أَعَبُدُ مُغْلِصًا لَهُ دِينِي ۞ الْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُلِ اللَّهَ أَعَبُدُ مُغْلِصًا لَهُ دِينِي ۞ فَاعَبُدُوا مَا شِنْتُمُ مِّن دُونِدِيٍّ ﴾ [الزمر: ١١- ١٥] .

وإليك بعض ما ليس من التوحيد لتتقيه وتنأى عنه وتنهى الناس عن الوقوع فيه .

# ١ - إطاعة من حرَّم ما أحل الله وأحلُّ ما حرم الله مع العلم بذلك

قال تعالى : ﴿ اَتَّخَاذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُوبِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَنْكُ مَرْيَكُمْ وَمُنْ مُرْبَابًا وَحِدًا لَا إِلَاهُ وَالْمَسِيحَ اللَّهِ مُرَّا إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ

عَــُمَّا يُشُــرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١].

الأحبار: هم العلماء ، والرهبان: هم العباد ، وقد وقع النصارى في الشرك بسبب انحرافهم عن التوحيد الخالص لله وحده . وقد أمروا أن يعبدوا إلهًا واحدًا هو الله وألا يتخذوا أحدًا غيره ربًّا يعبد من دون الله ، ولكنهم افتروا على الله وضلوا سواء السبيل فعبدوا المسيح واتخذوه ربًّا ، كما عبدوا علماءهم وعبادهم ، لكن عبادتهم للعلماء والعبًّاد كانت من نوع آخر غير عبادتهم المسيح المسيح المسيح .

فإنهم بالنسبة للمسيح تشعبت أقوالهم: فمنهم من قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم، ومنهم الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة: هم الأب والابن وروح القدس. ومنهم من قالوا: إن المسيح ابن الله. وكل ذلك ذكر في القرآن الكريم.

أما بالنسبة للعلماء والعباد فإنهم لم يقولوا فيهم : إنهم آلهة أو أبناء الإله ، ولكن أشركوهم مع الله تعالى فيما هو من خصوصيات الإله أصلًا وحقيقة وهو التحليل والتحريم . فإن الحكم على الشيء بكونه حلالًا أو حرامًا هو تشريع من الله وحده ولا يحق لبشر أن يفعله إلا بإذن من الله تعالى وفي الحدود المرسومة ، كما أذن الله للرسل في ذلك باعتبارهم معصومين ومبلغين عنه تعالى ، وكما أذن للعلماء أن يجتهدوا فيما لانص فيه .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى هذه الآية : هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم اللّه وتحريم ما أحل اللّه يكونون على وجهبن .

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر. وقد جعله الله ورسوله شركًا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك المخالف دون ما قاله الله ورسوله مشركًا مثل هؤلاء.

الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتًا لكنهم أطاعوا

علماءهم في معصية الله ، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي ، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال : « إنما الطاعة في المعروف » .

ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدًا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع ؛ فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه ، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه .

ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من الشرك الذي ذمه الله ولا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان ، مع علمه أنه مخالف للرسل . فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه ، ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه ، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال ، وإن كان عاجزًا عن إظهار الحق الذي يعلمه . فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى ، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه ، هؤلاء كالنجاشي وغيره .

وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزًا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله: من الاجتهاد في التقليد. فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة، وأما من قلد شخصًا دون غيره من نظرالله بمجرد هواه، ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية وإن كان متبوعه مصيبًا لم يكن عمله صالحًا، وإن كان متبوعه مخطئًا كان آثمًا كمن قال في القرآن برأيه، فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار، اه. وهو كلام قيم وتفصيل نادر فافهمه واحرص عليه.

وبهذا التفصيل الدقيق يتضح لك موضع الخطورة في اتباع الآخرين في التحليل والتحريم والتشريع . ويتبع هذا بالأولى أن يعتبر مشركًا كل من رضي بدين غير دين الإسلام وهو يعلم الإسلام . أو رضي بأي مبدأ أو مذهب من المذاهب الحديثة أو القديمة يضاد المبادئ الإسلامية وهو يعلم أن ما ارتضاه لا يرتضيه الله ورسوله ولا هو من دين الإسلام في شيء .

كما يدخل في هذا الشرك والكفر كل إنسان قدس وعظم أي دين أو مبدأ من المبادئ المضادة للإسلام وهو يعلم ذلك . فما بالك إذا قدمها على الإسلام وأخره ؟؟!

# 🛞 ۲ - الذبح لغير الله تعالى 🛞

الذبح الذي تحل به الذبيحة ويجوز الأكل منها نوعان :

١ - ذبح أريد به التقرب إلى الله تعالى : كالذبح للهدي في الحج والذبح للأضحية وللنذر وكل ما هو مطلوب ذبحه شرعًا على سبيل الندب أو الوجوب .

٢ - ذبح أريد به الانتفاع بلحم الذبيحة وتحليله حيث لا يحل إلا بالذكاة الشرعية :
 وذلك كالذبائح التي تذبح كل يوم ويتداولها الناس بالبيع والشراء وغيرهما .

والذبح الذي لاتحل به الذبيحة بحيث يحرم الأكل منها ثلاثة أنواع :

الذبح الذي لم يستوف شروطه الشرعية ، مثل : ذبح الحيوان من موضع غير موضع
 الذبح المشروع أو عدم قطع ما يطلب قطعه إلى غير ما ذكر من شروط في كتب الفقه .

٢ - أن يذكر الذابح على الذبيحة وقت الذبح اسم غير الله تعالى : كأن يقول باسم المسيح أو باسم النبي الفلاني أوباسم الولي الفلاني لقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَلَكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَكَالَمُ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ بِهِ ﴾ [المائدة: ٣] .

ومعنى ﴿ أُهِلَ لِغَيِّرِ اللَّهِ بِدِ ، ﴾ : أي رفع الذابح صوته عند الذبح بذكر اسم غير اسم اللَّه تعالى على عادة العرب في ذكر أصنامهم عند الذبح ، فكان الذابح يقول : باسم اللات ، أو باسم العزى ، واللَّه تعالى لم يحدد اسمًا معينًا تحرم الذبيحة بذكره بل حرم اللَّه تعالى كل ذبيحة يذكر عليها عند الذبح اسم غير اللَّه تعالى ، سواء أكان اسم صنم أم إنسان أم جنى أم أي اسم غير اسم اللَّه على الإطلاق .

٣ - أن يريد الذابح بذبحه التقرب بالذبيحة لغير الله تعالى : وذلك كأن يذبح الذبيحة تقربًا إلى ولى أو نبى أو حاكم أو جنى أو عفريت أو غير هؤلاء .

والدليل على ذلك ما في الآية السابقة من قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ عَلَى فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ظاهره أنه ذبح لغير اللّه تعالى مثل أن يقول : هذا ذبيحة لكذا ، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء تلفظ به أو لم يتلفظ . وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه ، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى اللّه كان هو أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم اللّه . فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك من باسم المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك من باب أولى ، فإن العبادة لغير اللّه أعظم كفرًا من الاستعانة بغير اللّه .

وعلى هذا: فلو ذبح لغير اللَّه متقربًا إليه يحرم ويعتبر هذا نوعًا من الشرك، وإن قال عند

الذبح : باسم اللَّه كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة ... ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن ، ولهذا روي عن النبي يَتِالِيُّهِ أنه نهى عن ذبائح الجن .

قال الزمخشري : كانوا إذا اشتروا دارًا أو بنوها أو استخرجوا عينًا ذبحوا ذبيحة خوفًا أن تصبيهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك . اه. . كلامه .

وذكر إبراهيم المروزي: أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربًا إليه ، وأفتى أهل بخارى بتحريمه ؛ لأنه مما أهل به لغير الله أما ما ذبح فرحًا بقدومه أو تكريمًا له فلا شيء فيه ، لأن إكرام الضيف مشروع .

ومن الأدلة الصريحة على تحريم اللبح لغير اللّه تعالى : أمره تعالى بأن يكون الذبح له وحده دون سواه . فقال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِى وَعَمْيَاى وَمَمَاقِ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَلْمُ وَيِذَلِكَ أَيْرَتُ وَأَنَا أَوَلُ السِّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣] .

والمراد بالنسك في الآية: الذبح كما قال مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير. ومعنى ﴿ وَمَعْيَاى وَمَمَاتِ ﴾ وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. وعن علي في قال: حدثني رسول الله على الله عن الله من ذبح لغير الله . لعن الله من لعن والديه ، لعن الله من آوى محدثًا ، لعن الله من غير منار الأرض ﴾ [رواه مسلم] .

ومعنى اللعن : الطرد والإبعاد من رحمة اللَّه .

ومعنى آوى محدثًا: منع ونصر جانيًا حتى لا يقتص منه ولا يؤخذ منه الحق الذي عليه وينفذ فيه حد الله ، وينتصر منه للمظلوم .

ومعنى غير منار الأرض: قيل أراد حدود الحرم خاصة ، وقيل هو عام في جميع الأرض ، أو أراد المعالم التي يهتدي بها في الطريق ، وقيل : « هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلمًا » .

وعن طارق بن شهاب : أن رسول اللَّه ﷺ قال : « دخل الجنة رجل في ذباب ، ودخل النار رجل في ذباب . قالوا : وكيف ذلك يارسول اللَّه ؟ قال : مر رجلان على قوم لهم صنم . لا يجوزه ( يمر به ) أحد حتى يقرب له شيئًا ، فقالوا لأحدهم : قرب . قال : ليس عندي شيء أقرب ، قالوا له : قرب ولو ذبابًا ، فقرب ذبابًا ، فخلوا سبيله فدخل النار . وقالوا للآخر : قرب ، قال : ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون اللَّه ﷺ ، فضربوا عنقه فدخل الجنة » رواه أحدا .

# 🥙 ٣ - الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله أو فيه معبود غير الله 🌑

عن ثابت بن الضحاك على قال : « نذر رجل أن ينحر إبلًا ببُوانة (١) فسأل النبي على فقال : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا : لا . قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله على : أوف بنذرك ، فإنه لا وفاة لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم » [رواه أبو داود . وإسناده على شرطهما . أي على شرط البخاري ومسلم] .

## ويؤخذ من الحديث ما يأتي :

- ١ أن يسأل المفتي ويستفصل عن الجوانب المتعلقة بالسؤال لتتضح له .
- ٢ أن تخصيص أي بقعة ليفي بنذره فيها لا بأس به إذا خلا من الموانع .
- ٣ يمنع الوفاء بالنذر في مكان معين إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زوال الوثن والعيد فإن فعل فقد عصى الله تعالى بتشبهه بالكافرين ما دام يعلم ذلك ولو لم يقصد التشبيه ويدخل في ذلك الذبح في مقبرة معينة أو أمام ضريح معين أو في أي مكان يزعم الناس أن الذبح فيه يرضي الجن مثلًا أو يطرد العفاريت ، والأمراض ، إلخ هذه الخرافات .
- ٤ لا يجوز الوفاء بما نذر الناذر أن يذبحه في تلك البقعة ؛ لأنه نذر معصية ، وعليه
   كفارة يمين ، وقيل : لا كفارة عليه ولا شيء .
- o لا نذر لابن آدم فيما لا يملك . فإذا قال مثلًا : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح بقرة فلان أو أتصدق بجزء معين من مال فلان فإن النذر لاغ . أما إذا قال : إن شفى الله مريضي فعلي أن أنحر بعيرًا مثلًا وهو لا يملك البعير فإن النذر يلزمه ويتعلق بذمته كجميع الديون إن حصل شفاء المريض المذكور .

# 🏖 ٤ - النذر لغير الله تعالى 🛞

قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَعَيْمَاى وَمَمَاقِ بِلَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَلْم وَيَذَالِكَ أَيْرَتُ وَأَنَا ۚ أَوَٰلُ ٱلْمُشْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣] .

في هاتين الآيتين أمر من اللَّه تعالى لنبيه محمد ﷺ أن يقول لمن يشركون مع اللَّه

<sup>(</sup>١) بُوانة بضم الباء وقيل بفتحها : موضع في أسفل مكة .

غيره في العبادة : إن صلاتي بجميع أنواعها وذبيحتي التي أذبحها ، وما أعمله في حياتي من القربات وما أعمله عند الممات منها مثل الوصية بالصدقة وغيرها . كل ذلك أجعله للّه وحده خالصًا من إشراك أحد معه تعالى ، وبهذا الإخلاص أمرت وأنا أول مسلمي أمتي وأول من علمها ودلها على الله والإخلاص له والصدق معه .

والنذر بإجماع المسلمين نوع من العبادة التي يتقرب بها إلى الله تعالى فإن كان خالصًا له فهو نذر صحيح ومشروع ، وإن كان لغير الله فهو حرام وباطل وإليك أقوال العلماء في ذلك لتعرف حكم النذر للنبي أو للولي أو الأماكن أو الأشياء ، مما فتن به المسلمون .

قال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء ، والصالحين ، فإن قصد الناذر بذلك – وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة – تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد ، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ، ويستجلب بها النعماء ، ويستشفى بالنذر لها من الأدواء ، حتى إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم : إنه استند إليها عبد صالح ، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ، ويقولون : القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر ، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء المريض أو قدوم الغائب أو سلامة المال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة ، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه .

وقال الشيخ الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويقول: ياسيدي فلان ؛ إن رد الله غائبي ، أو عوفي مريضي ، أو قضيت حاجتي ، فلك من الذهب كذا ، أو من الفضة كذا ، أو من الطعام كذا ، أو من الماء كذا ، أو من الشمع كذا .

فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه : منها : أنه نذر لمخلوق ، والنذر لمخلوق لا يجوز ؛ لأنه عبادة ، والعبادة لا تكون لمخلوق .

ومنها : أن المنذور له ميت ، والميت لا يملك .

ومنها : أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون اللَّه ، واعتقاد ذلك كفر ...

إلى أن قال: إذا علمت هذا ، فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربًا إليها فحرام بإجماع المسلمين ، ولا يحل لأحد الانتفاع به بأكل أو غيره ولو كان فقيرًا .

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلًا ، وفي التنزيل ﴿ وَلَا تَأْكُولُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّر اَسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١] ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي ﴾ الآية - ثم قال : والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تقلله : وأما ما نذر لغير اللَّه كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير اللَّه من المخلوقات ، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة ، وكذلك الناذر للمخلوقات ، بل عليه أن يستغفر اللَّه من هذا ، ويقول ما قاله النبي عَلِيلِهُ : « من حلف وقال في حلفه واللات والعزى ، فليقل : لا إله إلا اللَّه » .

وقال في من نذر للقبور أو نحوها دهنًا لتنور به ويقول: إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين، لا يجوز الوفاء به، وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال الخليل فيهم: ﴿ مَا هَذِهِ ٱلتّمَاشِلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَمَا عَكِفُونَ ﴾ والذين مر موسى الني وقومه عليهم بعد النجاة من مصر، قال تعالى: ﴿ وَجَنوزُنَا بِبَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَٱتَوَا عَلَى قَوْمِ يَعَكُمُونَ عَلَى آصَنامِ لَهُمْ ﴾ والأعراف: ١٣٨].

فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية ، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها .

وفي الصحيحين عن عائشة رَعَيْهُمَا : أن رسول اللَّه عَلَيْهِ قال : « من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه ومن نذر أن يعصى اللَّه فلا يعصه » « زاد الطحاوي » « وليكفر عن يمينه » فيستدل من الحديث أن هناك نذرًا بمعصية فلا يجوز تنفيذه ، والنذر لغير اللَّه تعالى هو نذر بمعصية فلا يحل أن ينفذ .

قال الحافظ: وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره ، ويؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله ، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال: « أوفي بنذرك » .

فيستفاد مما سبق وجوب الحذر من الوقوع في المعصية بالنذر لغير الله تعالى ، كما

يستفاد مما سبق حرمة أكل المال المنذور لغير اللَّه تعالى واستفادة الأشخاص به ؛ لأنه سحت وشبيه بما كان يهدى لسدنة الأصنام فإن كان لا بد من صرفه في وجوه الخير فيكن ذلك في بناء المساجد وتعميرها ، وبناء المستشفيات ، والملاجئ ، ونحوها ، مما ليس فيه تمليك لفرد أو لأفراد من الناس ، واللَّه الموفق .

本 本 谷

## 🛞 ٥ - الاستعاذة بغير الله تعالى من الجن والشياطين وغيرها 🛞

معنى الاستعاذة : هو الالتجاء والاعتصام ولهذا يسمى المستعاذ به : معادًا وملجأ . فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه ، واعتصم واستجار به والتجأ إليه . وهذا تمثيل وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به ، والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه ، والتذلل له ، أمر لا تحيط به العبارة . قاله ابن القيم كَمْلَمْهُ .

وقال ابن كثير : الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر . والعياذ يكون لدفع الشر ، واللياذ يكون لطلب الخير .

وقد بين القرآن أن الاستعاذة بالجن والشياطين لا تفيد المستعيذ شيعًا .

قال تعالى : ﴿ وَأَنَّمُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ ٱلْإِنسِ يَتُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [الجن: ٦] .

قال ابن كثير: أي قال الجن: كنا نرى أن لنا فضلًا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا: أي إذا نزل الإنس واديًا أو مكانًا موحشًا من البراري وغيرها - كما كانت عادة العرب في الجاهلية - يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان ، حتى لا يصيبهم شيء بسوء، فكلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقًا: أي خوفًا وإرهابًا وذعرًا ، حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذًا بهم .

وقال ملا على قاري الحنفي: لا يجوز الاستعادة بالجن فقد دَمِ اللَّه تعالى الكافرين على ذلك وذكر الآية السابقة. وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكَمَعْشَرَ ٱلْجِينِ فَلِهِ السَّتَكَثَرَّتُهُ مِّنَ ٱلْإِنِسُ وَقَالَ أَوْلِيَآوُهُم مِّنَ ٱلْإِنِسُ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا آجَلَنَا السَّتَكُثَرَتُهُ مِّنَ ٱلْإِنِسُ وَبَكَا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَرِيمُ عَلِيمُ اللَّهِ مَا شَاءً ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَرِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَرَيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَرَيمُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه واتمتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه ، واستعاذته به ، وخضوعه له .

وقال ابن القيم: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يجب فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة بل يسميه استخدامًا. وصدق ، هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه ، وبذلك يخدمه الشيطان ، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة ، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به .

وقد بين اللَّه تعالى لنا كيفية الاستعاذة في سورتين تامتين من كتابه هما : ﴿ قُلۡ أَعُوٰذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾ إلى آخرها ، و ﴿ قُلۡ أَعُوٰذُ بِرَبِّ ٱلنَّـاسِ ﴾ إلى آخرها .

كما بينها لنا النبي ﷺ بقوله: « من نزل منزلا ، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك » [رواه مسلم] .

#### \* \* \*

# 🛞 ٦ - دعاء غير الله والاستغاثة به 🛞

الاستغاثة: هي طلب الغوث: وهو إزالة الشدة كالاستنصار: طلب النصر. والاستعانة: طلب العون ، والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب ، أما الدعاء فيكون من المكروب وغيره ، فهو أعم منها وبينهما عموم وخصوص مطلق ، ويجتمعان في مادة وينفرد الأعم . وعلى هذا فكل استغاثة دعاء ولا عكس .

وهذا الموضوع شائك خطير ، وجدير بالتنبيه إليه وتناوله بالدقة والحكمة ، فإن الوقوع في الممنوع قد يكون معناه الوقوع في الشرك الذي هو كفر يؤدي إلى الخلود في النار والعياذ بالله تعالى ؛ لذلك نقول : إن الاستغاثة إذا كانت بالله تعالى فهي عبادة كالدعاء ، وهو تعالى الأحق بأن يستعاذ به ، والأحق بأن يدعى ويطلب منه كل شيء ؛ كالدعاء ، وهو تعالى الأحق بأن يستغيث به وإجابة من يدعوه ولذا قال تعالى : ﴿ أَمَّن لأنه تعالى القادر على إغاثة من يستغيث به وإجابة من يدعوه ولذا قال تعالى : ﴿ أَمَّن يُجِيبُ المُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاكَ الْأَرْضُ ﴾ [النمل: ١٢] . وقال تعالى آمرًا عباده بالتوجه إليه ودعائه : ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ الْمُعُونِ السَّرَجِةِ الله وعائه : ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ الْمُعُونِ السَّرَجِةِ الله وعائه : ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ الْمُعُونِ السَّرَجِةِ الله وعائه : ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ الْمُعُونِ السَّرِجِةِ الله وعائه : ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ الْمُعُونِ السَّرَجِةِ الله وعائه : ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ الْمُعُونِ السَّرَةِ الله وعائه : إِن المُعْمَلُكُمْ الْمُفَالَقُونَ السَّرَبِيةِ الله وعائه : ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ الْمُعَالَةُ اللهُ وَعَالَهُ وَاللَّهُ اللهُ وَعَالَهُ وَاللَّهُ اللهُ وَعَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَقَالَ رَبُولَا اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّلَّةِ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقال ﷺ : الدعاء هو العبادة ، ثم قرأ : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ الآية – [رواه أبو داود ، والترمذي وصححه وهذا لفظه] .

وإذا كان هذا شأن الدعاء والاستغاثة فلا يجوز لإنسان أن يستغيث بغير الله تعالى ، ولا أن يدعوه ويسأله قضاء حاجته وإغاثته من مكروه نزل به إلا إذا كان المستغاث به

والمدعو قد أذن الشرع بأن نستغيث به وندعوه . فالاستغاثة والدعاء الممنوعان هما الاستغاثة بالأصنام والأموات والجن والملائكة وأمثالهم ؛ لأن هذا نوع من الشرك ، وبسببه ضل كثير من الناس وانحرفوا عن الطريق الصحيح .

وهذا النوع هو الذي نزل فيه مثل قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَضَـلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَلُهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْلَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآيِهِمْ غَنِفُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَآءُ وَكَانُواْ بِبِهَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٥، ٦] .

وقوله تعالى : ﴿ إِن تَدَّعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ اَلْقِيَكُمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤] .

وهذا يوضح أن هذا النوع من الاستغاثة شرك بالله تعالى وكذلك ما يماثله من الدعاء؛ ولذا قال تعالى : ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِلَّا مِنْ الظَّالِمِينَ ﴾ [يونس: ١٠٦] .

والاستغاثة ؛ يجوز توجيهها إلى الإنسان الحي في حالات معينة أذن الشرع بها ، وقد تكون واجبة . وذلك مثل أن يقع الإنسان في كارثة ومصيبة يرجو الخلاص منها ، كأن يقع في نهر أو بئر فيطلب من يغيثه وينقذه وكأن يصطدم بسيارة ، أو تشب فيه نار ، أو يصاب بمرض من الأمراض ، وأمثال هذه الأمور التي تعارف الناس واعتادوا على أن يطلبها الإنسان من الإنسان ، ولم يأت من الشرع ما يمنع ذلك ، وتلك أمور واضحة ، والفرق بينها وبين الأمور الأولى الممنوعة لا يخفى على من له أدنى فهم .

#### \* \* \*

## 🥨 ٧ - الغلو في الأنبياء والصالحين 🛞

للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مكانة في نفوس المؤمنين ، ولهم واجبات وحقوق وأنواع من التبجيل والاحترام مطلوبة ومشروعة ، وقد فصلها الشارع وبينها . ولكن النفوس البشرية جبلت على ألا يقف تصورها عند حد إذا لم يرتبط بأصول معينة تمنعه من التغالي والزيادة عن الحد المشروع .

وكذلك حدث في جميع الأمم أن غالت في تصوراتها في أنبيائها والصالحين فيها ، حتى أعطتهم ما ليس لهم من حق ، وجعلتهم آلهة أو أشباه آلهة فاستغاثت بهم بعد موتهم ووجهت الدعاء والاستغاثة إليهم ، وركعت لهم وسجدت ، ونذرت لهم الأموال والذبائح ، وسألتهم جلب المنافع ودفع المضار ، ونسبت إليهم ما يحدث من

كوارث ومصائب أحيانًا ، وأحيانًا أخرى تنسب إليهم ما يحدث من رخاء ونعيم وشفاء أمراض ودفع بلاء وغير ذلك ، سواء أكان الأنبياء والصالحون قابعين في قبورهم ، أم اتخذ الناس لهم صورًا تمثلهم كالأصنام والتماثيل وغيرها .

وبذلك جعلهم الناس شركاء لله ، وقدموا إليهم من الولاء والطاعة والعبادة والقربات ما لا يجوز أن يقدم إلا لله تعالى ، وذلك كفر صريح لا شك فيه .

وقد حذر القرآن والسنة من هذا الانحراف ونبهنا إليه في مواضع كثيرة .

واضح من الآيتين أن الله تعالى ارتضى بالنسبة لرسوله عيسى - عليه الصلاة والسلام - حدًّا معينًا ونسبة محدودة من التقدير والتعظيم ، وهي النسبة التي أخبر الله تعالى أنه أفاضها عليه وأكرمه بها ، ولكنه تعالى لم يرتض الزيادة على ذلك والغلو في المسيح ، وأنكر على أتباعه أن جعلوه إلهًا أو ابن الله أو ثالث ثلاثة كما جاء ذلك في سورة المائدة ، فإن أي رسول أو ملك مقرب ما هو إلا عبد خاضع ذليل لله تعالى ، فيجب على المؤمنين ألا يرفعوا أحدًا إلى مرتبة الألوهية وإلا اعتبر ذلك غلوًّا مرفوضًا وشركًا مكفرًا .

وفي الصحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ عَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًا وَلَا شُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَيَسَرًا ﴾ [نرج: ٢٣]. قال: « هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت ».

وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوها.

وعن عمران أن رسول اللَّه ﷺ قال : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، إنما أنا عبد فقولوا عبد اللَّه ورسوله » [البخاري ومسلم] .

وعنه قال : قال رسول اللَّه ﷺ : « إياكم والغلو ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو » .

وعن ابن مسعود أن رسول اللَّه ﷺ قال : « هلك المتنطعون » « قالها ثلاثًا » [رواه مسلم] ، والمتنطعون المراد بهم هنا المغالون في الدين .

ومن المغالاة المقيتة: بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين ، واتخاذ القبور مساجد ، وذلك بالصلاة في القبور أو بالتوجه إلى هذه القبور أثناء الصلاة بأن يجعل القبر بين يدي المصلي: وذلك بقصد التبرك بالقبور ، وبمن فيها: فقد ترتب على ذلك أن عبدت القبور ، وعبد من فيها على الوجه الذي سبق ذكره .

ولذلك حذر النبي ﷺ تحذيرًا شديدًا من هذا النوع من المغالاة ، وظل يحذر منه إلى آخر وقت في حياته .

فعن عائشة تعلقه أن أم سلمة ذكرت لرسول اللَّه على كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: « أولئك إذا مات فيهم الرجلُ الصالحُ أو العبدُ الصالحُ بَنَوا على قبره مسجدًا وصوَّرُوا فيه تلك الصور، أولئكَ شرارُ الخلْق عندَ اللَّهِ » [المعلمي وسلم].

وعنها قالت : « لما نُزِلَ (١) برسوِلِ اللَّه ﷺ طَفِقَ (٢) يطرحُ خَمِيصَة (٣) له على وجُهه فإذِا اغَتم بها كَشَفَها ، فقال وهو كذلك : « لعنته اللَّه على اليهود والنصارى اتخذُوا قبورَ أنبيائِهِم مساجِد - يُحَدِّرُ مَا صنَعوا - ولولا ذلك أبرز قبره ، غير أنه خُشِيَ أن يُتخَذَ مَسْجِدًا » [رواه البخاري وسلم] .

وروى مالك في الموطأ أن رسول اللَّه ﷺ قال : « اللهم لا تَجعل قبري وثنًا يعبد ، اشتَد غَضَبُ اللَّهِ على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مَساجِدَ » .

# 🛞 ۸ - الرياء 🛞

وهو أن يحسن المرء عمله أمام الناس حتى إذا خلا مع نفسه أو مع رفقة مماثلين له أساء العمل .

قال ﷺ : « من أحسن الصلاة حين يراهُ الناس ، وأساءَها حيثُ يَخْلُو ، فتِلكَ استهانةً استهانةً استهانةً استهانةً استهانةً استهانةً استهانةً استهانَ بها ربَّه تبارك وتعالى » [رواه عبد الرزاق وأبو يعلى وابن جرير الطبري] .

وقال تعالى مبينًا حال المنافقين : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوَا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاّءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكَّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الساء: ١٤٢] .

<sup>(</sup>١) حضر وقت موته . (٢) أخذ .

<sup>(</sup>٣) نوع معين من النسيج .

وقال تعالى محذرًا من الرياء وأمثاله من أنواع الشرك : ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآةَ رَبِّهِـ فَلَيْتَمَمُلْ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِـ أَمَدًا ﴾ [الكهن: ١١٠] .

وعن أبي هريرة عليه أن النبي ﷺ قال : قال اللَّه تعالى : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشِرْكَه » [رواه سلم] .

وقال - عليه الصلاة والسلام - : « من صام يرائي فقد أشرك ، ومن صلى يرائي فقد أشرك ، ومن صلى يرائي فقد أشرك ، ومن تصدق يرائي فقد أشرك » [رواه البيهتي] .

# ٩ - السحر

وهو عبارة عن تعاويذ شيطانية وأعمال معينة يترتب عليها خداع الآخرين حتى يتخيلوا أمورًا لا حقيقة لها ، كأن يتخيل العصاحية ، واللبن دما ، والسحاب جيشًا . وقد اتفق العلماء على أن فعل السحر كفر إن فعل على الوجه المذكور من الاستعانة بالشياطين والاستهانة بالدين والقرآن وأمثالهما .

وقال كثيرون: إن هذا الساحر يقتل حدًّا ، ولم يجوز السحر أحد من العلماء إلا إذا تعلمه إنسان أو عمله ليدفع به ضررًا وقع بمسلم كأن يفك سحر ساحر ويبطل عمله ، بشرط أن لا يعمله بشيء محرم شرعًا ، وفيما عدا ذلك فهو حرام ممنوع تجب محاربته لما فيه من فتنة للناس والإضرار بهم .

## وقد يكون كفرًا كما سبق وذلك للأدلة الآتية :

قال تعالى : ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلَّكِ سُلَيْمَدُنٌّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَدُنُ وَ وَلَكِكَنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّيخَرَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] .

وقال ﷺ : « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا يا رسول اللّه : وما هي ؟ قال : « الشرك باللّه ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم اللّه إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » [رواه البخاري ومسلم] .

وعن جندَب مرفوعًا: « حد الساحرِ ضَرْبة بِالسَّيفِ » [رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف] ، وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبيد قال: كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، فقتلنا ثلاثة سواحر .

وصح عن حفصة تَعْطِيُّهَا : أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها . قلت : وبهذا أخذ أبو

حنيفة ومالك وأحمد فقالوا: يقتل الساحر إذا لم يتب ، ولم ير الشافعي القتل عليه بمجرد السحر إلا إذا علم في سحره ما يبلغ الكفر ، وبه قال ابن المنذر ، وهو رواية عن أحمد .

\* \* \*

# 🛞 ۱۰ - إتيان الكهان والعرافين بجميع أنواعهم 🛞

وهم الذين يزعمون أنهم يعرفون المغيبات من أمور الناس ، فيضحكون عليهم ، ويسخرون منهم ، ويأكلون بالباطل أموالهم .

فهؤلاء لا يليق بمسلم أن يأتي إليهم ، ولا يحل له أن يصدقهم ، ويجب عليه محاربتهم بالكلام ، وبزجرهم ، وبتبليغ الحاكم والمسؤلين عنهم ، وتنبيه الناس إلى أضرارهم .

فقد روى مسلم عن أبي هريرة الله أن النبي ﷺ قال : « من أتى كاهنا أو عرافًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ » .

قال ابن تيمية: العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ، ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق . المراد بالكفر هنا هو التشبه بالكافرين في الجاهلية لا أنه كافر حقيقة . وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي عين عن النبي عين قال : « من أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يومًا » (١) .

قال الإمام النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له في هذه الصلاة وإن كانت صحيحة ومجزية بسقوط الفرض عنه ، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث ، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين يومًا .

\* \* \*

# 🛞 ۱۱ - كل قول أو فعل يتنافى مع الإيمان 🛞

قال الشوكاني: الذي يسب الله أو رسول الإسلام ، أو الكتاب ، أو السنة والطاعن في الدين ، كل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح ففاعلها مرتد ، حده حد المرتد (يعني القتل) قال الشارح: أخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عليه فقتلها ، فأهدر النبي دمها . وقال : وكفر من فعل هذه

<sup>(</sup>١) الروضة الندية جـ٢ ص ٢٩٣ .

وقال: ومن اعترف بالدين ظاهرًا وباطنًا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين بالضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمة فهو الزنذيق (أي الكافر) كما إذا اعترف بأن القرآن حق، وأن ما فيه من ذكر الجنة والنارحق، ولكن المراد بالجنة الابتهاج والسرور والفرح الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة أو الأفعال الحسنة. والمراد بالنارهي الندامة التي تحصل بسبب الملكات (الأخلاق) المذمومة، وليس في الخارج جنة ولا نار. إلى أن قال:

والتأويل ( أي التفسير ) للكتاب والسنة تأويلان :

تأويل لا يخالف قاطعًا من الكتاب والسنة وإتفاق الأمة .

وتأويل يصادم ما يثبت بدليل قاطع فذلك هو الزندقة . فكل من أنكر الشفاعة أو أنكر رؤية الله تعالى يوم القيامة ، أو أنكر عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ، أو أنكر الصراط والحساب فهو مبتدع فاسق وحده القتل (١) .

وعن كثير في تفسير قوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لَا يَجِمُدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِّيمًا ﴾ [النساء: ٦٥] .

يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول عَلَيْ في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنًا وظاهرًا، ولهذا قال: هو لا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِم حَرَجًا مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَيِّلِيمًا ﴾ . أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجًا (ضيقًا) مما حكمت وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليًا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة (").

وبذلك ندرك - إدراكًا لا شك فيه - أن أي مسلم يدعى إلى تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله فلا يرضى بذلك ظاهرًا أو باطنًا فهو كافر بإجماع المسلمين ، ومثله من تدعوه إلى دين الله وكتابه وسنة نبيه وأحكام الشريعة فإذا به يمتنع ويفضل التشريعات غير الإسلامية على التشريعات الإسلامية ؛ لأن هذا يكذب آية الله التي أخبرت أن الإسلام كمل فلا نقص فيه ، وأنه نعمة تمت ودين ارتضاه الله لسعادة عباده قال تعالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱلْكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَنْهُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَمَ دِيناً ﴾ [المائدة: ١] .

<sup>(</sup>١) الروضة الندية جـ٢ ص ٩٦ . (٢) تفسير ابن كثير جـ١ ص ٥٢٠ .

فمن لم يرض بحكم شرعي واحد فهو كافر ، ومن ادعى أن دين اللَّه ناقص فهو كافر ، ومن ادعى أن دين اللَّه ناقص فهو كافر ، ومن لم يؤمن بأن شرع اللَّه ودينه الإسلامي نعمة تامة فقد كفر . وهذا إجماع لا ينكره إلا مكابر مصادم صراحة لكتاب اللَّه وسنة رسوله عَلَيْكُم .

وقال ابن كثير في معنى قوله تعالى : ﴿ أَفَكُكُمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ كُمُّكُمًا لِقَوْمِ نُوقِئُونَ ﴾ [المئدة: ٥٠] .

ينكر تعالى على من خرج من حكم الله المحكم المشتمل على كل خير ، الناهي عن كل شر ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شرع الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم ( جنكيزخان ) الذي وضع لهم الياسق : وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى : من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها ، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعًا متبعًا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله على عدى سواه في قليل ولا كثير (١) .

وبذلك ندرك خطورة ما عليه الناس اليوم فإنهم جميعًا إلا من رحمه الله تعالى ، قد انصرفوا إلى الأخذ من كل منهل غير الإسلام ، وارتضوا كل تشريع إلا تشريع الله ورسوله ، وحكموا بغير ما أنزل الله راضين مستسلمين خانعين أذلاء متسولين . فبماذا يحكم ابن كثير عليهم وقد حكم على من هم أقل منهم انحرافًا بالكفر والقتل ؟؟

سبحانك اللهم حول أمتنا إلى ربها ودينها ورسولها لتستحق نصرك وتأييدك والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على المختار رحمة لسائر المخلوقات ، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والمكرمات .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير جـ٢ ص ٦٢ ط عيسى البابي الحلبي .



العبادة مأخوذة من « عبد » بمعنى إنسان خاضع ذليل لسيده ومالك أمره قال تعالى : ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي اَلسَّمَوَاتِ وَاللَّرْضِ إِلَّا ءَلِقِ الرَّمْنِ عَبَدًا ﴾ [مربم: ٩٣] . أي خاضعًا ذليلًا للرحمن .

وعبَّد الطريق ذلله ، وعبد إنسان إنسانا أخضعه له ، قال موسى الطَّيِينِ ردًّا على فرعون في صلفه وكبريائه : ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىۤ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ ﴾ [الشعراء: ٢٢] .

والمعنى : هل تعتبر إخضاعك بني إسرائيل لظلمك وجورك وإذلالك لهم نعمة تستحق أن تمن بها على ؟ إن هذا قلب للحقائق .

وعلم الله المسلمين أن يقولوا في كل ركعة من الصلاة : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحة: ٥] .

والمعنى : لا نعبد أحدًا غيرك ، ولا نستعين بأحد سواك ، فأنت وحدك المستحق للعبادة ، وأنت وحدك المعين لمن يستعين بك .

وكل شيء أخضعت نفسك له خضوعًا يتنافى مع إسلامك فأنت عابد له وهو مستعبد لك ولو كان لا يعقل هذا الاستعباد ولا يقصده ، ولذلك قال عَيِّكَ كما روى البخاري . « تَعِسَ عَبدُ الدِّيتَار ، وَعبدُ الدِّرهَم ، وَعَبْدُ الخَميصَةِ » .

وعبادة الله تعالى معناها الخضوع لله تعالى خضوعًا كاملًا في جميع ما جاء به كتابه الكريم ، وفي جميع ما بينه نبيه العظيم ، عليه أفضل الصلاة والتسليم مع شدة الحب لله ، وشدة الخوف منه ، وهي بهذا المعنى تشمل . الخضوع لله في العقيدة وأنواع القرب كالصلاة والزكاة والصوم وغيرها ، وفي أنواع المعاملات ، كالزواج والطلاق والبيوع والشركات ، والمداينات والتجارة والصناعة والزراعة ، وفي أنواع الأخلاق كالوفاء ، والصدق والعدل والأمانة ، وفي كل ما يتصل بنظام حياتنا الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، بشرط واحد هو أن يريد المسلم بخضوعه وجه الله تعالى ، ويطلب به رضاه . فإذا التزم المسلم بالعمل بالكتاب والسنة ، وفعل ما أمره الله به ، وترك ما نهاه الله عنه قاصدًا بذلك وجه الله فهو عابد لربه يستحق على عبادته المثوبة في الدنيا والآخرة ، ولو كان عمله في ظاهره عملا دنيويًّا محضًا ، يشهد لذلك قول رسول الله عملة الله عنه وقاص :

« إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقة تَبْتَغِي بها وَجهَ اللَّهِ إلا أُجِرتَ عَلَيها حَتَّى اللَّقمَةَ تَضَعُهَا في فَمِ
 امرأ تِكَ » .

وجاءت أحاديث كثيرة صحيحة أخبر النبي يَتِلِيَّةٍ فيها أن الكلمة الطيبة صدقة ، وأن السلام على المسلم يرفع الدرجات عند الله ، وأن كف اللسان عن الشر صدقة ، وأن إعانة المحتاج صدقة ، وأن زيارة الأخ في الله ، وعيادة المريض المسلم ، والتبسم في وجه المسلم ، وإرشاده إلى ما ينفعه ، والسعي على النفس أو الزوجة والأولاد . كل ذلك وغيره يعتبر عملا تعبديًّا يثاب عليه المسلم ويؤجر على فعله ، كما يؤجر على الصلاة والصيام والصدقة .

ومن هنا ندرك أن معنى العبودية للَّه والخضوع له معنى عام شامل يدخل في دائرته كل أمر يفعل أو يترك على أساس الدين وشريعة اللَّه تعالى مع النية الصالحة . فمن شارك مسلمًا والتزم في شركته العمل بالكتاب والسنة فهو عابد للَّه في هذه الشركة . ومن عاشر زوجته بالمعروف كما أمره اللَّه يبتغي بذلك وجه اللَّه فهو عابد للَّه ، ومن تاجر فصدق في تجارته وبين ما فيها من عيوب يخشى اللَّه في ذلك فهو عابد للَّه ، ومن حكم عا أنزل اللَّه في أية قضية بنية الخضوع لحكم اللَّه فهو بذلك عابد للَّه .

ومن اجتهد في طلب العلم – ولو كان علما ماديًّا – يريد بذلك نفع أمته الإسلامية وكان صادقًا في إرادته فهو عابد للَّه .

والخلاصة : أن كل إنسان مسلم يلتزم بالكتاب والسنة مبتغيًا بذلك رضاء اللَّه تعالى فهو عابد للَّه بالمعنى العام المطلق لكلمة « عبادة » كما سبق .

وهذا هو معنى العبودية الحقة التي يخرج بها الإنسان من الشرك والوثنية إلى الإسلام والتوحيد كما جاء في الكلمة التي أخبر الله ورسوله أنها كلمة التوحيد ، وكلمة العبور من الشرك إلى الإيمان ، والحلاص من جميع الآلهة من أجل الالتجاء إلى إله واحد هو الإله الحق .. وهو الله تعالى . والكلمة هي كلمة : لا إله إلا الله . ومعناها : لا معبود يستحق العبادة إلا الله .

فقائلها يرفض الخضوع لجميع الآلهة ما عدا إلهًا واحدًا هو اللَّه ؛ لأنه الإله الحق فهو يكفر بآلهة القبور والقباب وكل من قدسه الناس من الموتى بغير إذن من اللَّه .

ويكفر بآلهة الجن والملائكة والشياطين الذين توهمهم الناس فعظموهم وأحبوهم أشد من حبهم لله ، ونذروا لهم ، وقدموا لهم القرابين ، وجعلوهم شركاء في أموالهم بشكل يثير الاشمئزاز والنفور ، ويخجل منه العقل البشري الواعى .

ويكفر بآلهة البشر الأحياء من العلماء والزعماء والكبراء الذين اتخذهم الناس آلهة يخضعون لهم فيما يغضب الله ، وأربابًا يحلون ما حرم الله ، ويحرمون ما أحل الله ، ويتخدون للناس شرائع وقوانين مضادة لشريعة الله وقانونه .

وما لم يكفر المسلم بجميع هؤلاء وأشباههم فهو ليس مسلمًا ولا مؤمنًا على وجه الحقيقة ؛ لأنه لم يستسلم لله ، ولم يوحده حين آمن به ؛ لأنه خاضع لغيره فيما لا يرضيه .

\* \* \*

### ( العبادة حسب المفهوم الخاص

عرفنا أن العبادة حسب المفهوم العام لهذه الكلمة يراد بها الخضوع للمعبود مع شدة حبه والحرص على رضاه والخوف من غضبه .

ولكن العرف الإسلامي جرى على حصر العبادة في أمور معينة : منها الصلاة والدعاء والزكاة والصيام والحج والذكر ، والجهاد .. إلخ ، وذلك عندما صنفوا العلوم الإسلامية في عهد السلف الصالح تسهيلًا للتعليم ، ووضعًا لكل نوع في الإطار الذي يناسبه من الخطورة والأهمية ، والمميزات والشروط وغيرها .

فقسموا العلوم الإسلامية إلى : عقائد ، وعبادات ، ومعاملات ، وأخلاق .. وغيرها .. والأسباب التي جعلتهم يحصرون العبادات في الأمور المذكورة أهمها ما يأتي :

أولا: هذه الأعمال لا تنعقد ولا تصح إلا بنية التقرب بها إلى اللَّه تعالى ، قال تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِلْقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْعُمَلَ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [آخرالكهن] .

فمن صلى ، أو صام ، أو زكى ، أو حج ، أو اعتمر ، أو جاهد بغير نية فإن عمله باطل ، وإن نوى به غير وجه الله تعالى فكذلك ، وهذا بخلاف المعاملات والأخلاق والسياسات وغيرها ، فإن العقود فيها تصح بنية وبغير نية ، وتصح سواء كانت النية لله أو لغيره . كل ما في الأمر أنها إن قصدبها وجه الله أثيب صاحبها وإلا فلا . فلو تزوج إنسان امرأة لمالها أو لجمالها أو لحسبها فإن الزواج صحيح ، غير أنه لا ثواب فيه ؛ لأن

الثواب في المعاملات والأخلاق وأمثالها يأتي نتيجة نية صالحة .

وكذلك عقود البيع والتجارة والشركات ، والمعاهدات بين الدول ، والاتفاقيات بينها ، أو بين الأشخاص بعضهم مع بعض في جميع أمور الحياة لا يشترط في صحتها أن يراد بها وجه الله ، بل تصح بدون هذه الإرادة ، أو بإرادة سيئة كإرادة الرياء ، والجاه والاستعلاء ، والمنافع الشخصية ، والإضرار بالآخرين . كمن اشترى دارًا بنية الإضرار بالجيران أو بساكن معين في الشارع .

ثانيًا: هذه الأمور مطلوب من المسلم أداؤها كما أمر الله تعالى وبين رسوله على سواء فهم المسلم الحكمة في أدائها أم لم يفهم. إنها خضوع خالص لله تعالى على الوجه الذي جاءت به الشريعة ، فإن كان العبد مستسلمًا حقًّا نفذ أمر الله وأمر رسوله بدون أن يسأل: لم شرع ؟ ولم كان على هذا النظام ؟ ولم لم يكن على نظام كذا وكذا . إن عليه أن يقول: ﴿ سَمِعْنَا وَالطَعْنَا عَلَمْ الله وأَلَعْنَا عَلَمْ الله وأرانك رَبَّنَا وَإِلَيْك المَصِيدُ ﴾ [البغرة: ١٨٥] .

صحيح أن جميع شرع الله يجب أن يتلقاه المسلم بالقبول والتسليم والخضوع له سواء فهم الحكمة أو العلة أم لم يفهم ، غير أن باب المعاملات أوضح الشارع أنه قائم على مصلحة المسلم ، وأنه ما دامت هناك مصلحة فهناك شرع الله ، وما دام هناك ضرر فهناك منع الله وتحريمه .

ومجال الاجتهاد في المعاملات مفتوح دائمًا ، وتحدث للناس أحكام بعدد ما يحدث من أقضية ومشكلات كما قال عمر بن عبد العزيز ، ولذلك من سن سنة حسنة في المعاملات من أجل مصالح المسلمين فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة .

وليس الأمر كذلك في العبادات فإن الواجب فيها الوقوف على ما جاء منصوصًا عليه في الكتاب والسنة بدون زيادة أو نقصان . فمن ابتدع فقد ضل وهوى . ولذلك جرى الفقهاء على أن يقولوا هذا « أمر تعبدي » يعني نأخذه كما جاء بدون تدخل مطلقًا من جهتنا وهذا « أمر غير تعبدي » يعنى لنا فيه مجال واجتهاد حسب أصول مشروعة .

ثالثًا: العبادات عبارة عن أعمال يعملها العبد بينه وبين اللَّه مباشرة بدون أدنى حاجة إلى وسيط أو وسيلة من الخلق، ولو دخل فيها وسيط لتحولت إلى وثنية، وذلك كما كان الكفار يفعلون لأصنامهم من تقديم النذور، والدعاء والاستغاثة وطلب الحاجات، وتفريج الكربات قائلين: ﴿ مَا نَعَّبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا ٓ إِلَى اللَّهِ زُلُفَيَ ﴾ [الزمر: ٣].

فهي عقد بين العبد وبين اللَّه مباشرة إذا وفي العبد بشروطه نال فضل اللَّه وثوابه

وحسن جزائه . أما جميع المعاملات فهي أعمال بين عبد وعبد ، فهي مرتبطة أصلا بتعامل الناس بعضهم مع بعض على أساس الدين .

رابعًا: العبادات مطلوبة من كل مسلم سواء كان هناك حسب نظره داع إلى فعلها أم لم يكن ؛ لأن الله وحده هو العليم بأمرنا وبما يصلحنا فيما بيننا وبينه ، فمثلا لو لم يوجد إنسان محتاج للزكاة وجب إخراج الزكاة من المال وينتظر بها وقت الحاجة ، ولا يجوز لمسلم إبقاء نصاب الزكاة داخل ماله اعتمادًا على عدم وجود محتاج .

وكذلك لو أحس إنسان أن كل آثار الصيام هو متصف بها فلا حاجة إلى صيامه رمضان ، فإنه لا يجوز له أن يفطر ولو فعل لوجب تعزيره واعتبر فاسقًا ومجرمًا ، وهكذا قل في الصلاة والحج والذكر والدعاء والجهاد وغيرها .

وهذا بخلاف المعاملات الاجتماعية والمالية والاقتصادية وغيرها فإنها موقوفة على الحاجة إليها فإن وجدت الحاجة كانت وإلا فلا . وهذا غير رقم ( ٢ ) فإن هذا جانب آخر مختلف عنه في النظر .

والخلاصة: أن العبادات سميت بهذا الاسم وخصصت به عرفًا ؛ لأنها لا تصلح أن تؤدى إلا على وجه التعبد لله تعالى ، ولذلك يوصف الملتزم بها ، والمغرق فيها بأنه عابد تقي وولي وصالح ... إلخ . بشرط الالتزام بالكتاب والسنة في جميع تصرفاته وأن يكون ذلك كله مبنيًا على عقيدة سليمة .

#### \* \* \*

### 🛞 مكانة العبادة وصلتها بالعقيدة 🛞

١ - حين تذكر العقيدة في الكتاب والسنة ، فإنما يراد بها العقيدة الحية المؤثرة التي تحدث تغييرًا شاملا في النفس ، وفي الفكر ، وفي الثقافة ، وفي المبادئ والقيم ، وفي السلوك والعمل ، وفي تحديد الأهداف والغايات . ولن تكون العقيدة كذلك إلا إذا نشأت عن إعمال الفكر ، واقتناع العقل ، واطمئنان النفس إلى جميع قضاياها .

أما عقيدة التقليد والوراثة ، والمناخ والبيئة ، والتبعية ، وضياع الشخصية ، وعقيدة المحاكاة للآخرين في غباء ، وترديد ما يقوله الكبار في بلاهة وبلادة وصغار ، فإنها لا تصلح أن تسمى عقيدة ولا أن يكون لها اعتبار في نظر الإسلام .

وهي لذلك لا تكون شخصية ، ولا تقوم معوجًا ، ولا تنير لصاحبها طريقًا ، ولا تعطيه عطاء جديدًا يحدد له الهدف والغاية ، ويرسم له السبيل والوسيلة . إن العقيدة الحية أصحابها أحياء ، في مشاعرهم ووجدانهم ، في صدقهم مع اللّه وثباتهم ، في حبهم للّه وخوفهم منه ، في ذكرهم للّه واندفاعهم في طاعته ، في خشيتهم للّه ونفورهم من معصيته ، فهم لهم شخصية تميزهم عن جميع البشر ، ولذلك كانوا غرباء .

إن الذين يدعون الإسلام والإيمان كثيرون ، ولكن دعواهم يفضح كذبها سلوكهم المشين ، وأخلاقهم السيئة ، وانحرافهم عن الصراط المستقيم . وانخراطهم في سلك الغواية والضلالة والسقوط بدون خجل أو حياء .

إن أمتنا الإسلامية اليوم تعيش في تناقض كبير بين الكلمة التي تقولها ، وبين الأعمال التي تميزها عن غيرها .. فهي تنطق بكلمة الإسلام ، وتردد شعائر الإيمان ، وتكثر من قرآءة القرآن ... بينما أعمالها تقليد لأعدائها ، وحياتها في أكثريتها تعتبر ترديدًا لحياة من غضب الله عليهم ولعنهم في جميع كتبه ، وشعورها بشخصيتها شعور ناقص يزري بكرامتها ويحط من قدرها .. ومكانتها الرائدة قد اهتزت كثيرًا حتى في نفوس بكرامتها ويحط من قدرها .. ومكانتها الرائدة قد اهتزت كثيرًا حتى في نفوس أبنائها ... كل ذلك بسبب ضعف العقيدة ، أو موتها . ولا أمل في إصلاح إلا على أساس إحيائها وتقويتها .

إن الذي يقول: « لا إله إلا الله والله أكبر » بعمق فكر ، وصدق صلة ، ولذة معرفة بالله ، يشعر بزلزلة كيانه ، وانفعال وجدانه وأركانه ، وامتلاء قلبه بنور الله ، وامتزاج روحه بفيض رحمة الله ، وعزة انتمائه إلى حزب الله ، ويجد أبواب السماء مفتحة له ، وملائكة الرحمة محيطة به وحملة العرش يستغفرون الله له ويطلبون له ولذريته وأزواجه وآبائه الرحمة والجنة ، ولذلك يندفع في حب يطلب رضاء الله بطاعته ، ويسهر الليل عابدًا ، أو يقضي النهار صائمًا ، ويحمل سيفه مجاهدًا بنفسه وماله في سبيل ربه ، لا يبالي بمشقة أو تعب ، ولا يشكو من بلاء أو نصب ، له في كل خير قدم ثابتة ، وفي كل عبادة وفضيلة منزلة سامية .

ولو منعته الصلاة لبكى وقال : «كيف تحرمني الركوع والسجود لعظمة اللَّه ؟ » . ولو منعته الصيام أو الذكر لقال : « وكيف أحيا مؤمنًا وأنا مقطوع الصلة باللَّه ؟ » .

ولو دفعته إلى منكر لقال لك : « قتلي أهون من إقدامي على معصية الله » .

وهكذا لاتجد مؤمنًا صادقًا إلا وهو عابد صالح ، ولا تجد عابدًا صالحًا إلا وهو مؤمن صادق .

فالعقيدة الحية هي : اندفاع في العبادة الحقة ، العبادة الحقة ناشئة عن عقيدة حية . العقيدة شجرة ، والعبادة ثمرة : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً

كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصَلُهَا ثَايِثُ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞ ثُوَّقِ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذَنِ رَيِّهَا وَيَعْرِبُ اللَّهُ ٱلأَمْثَالُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [ابراهيم: ٢٤، ٢٥] .

فمن لاعبادة له فلا عقيدة له ، ولذا جاء في حديث صحيح : « مَنْ تَـرَكَ الصَّلاةَ فَـقَـدْ كَـفَـرَ » .

وأنت حين تقرأ القرآن الكريم أو الحديث النبوى الشريف لا تجد العمل التعبدي إلا جزءًا من العقيدة ، وفرعًا قائمًا على أصولها ، وذلك في مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتٌ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُمْ وَادَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُمْ وَادَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ وَكُلِيتُ هُمُ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّمُونَ ۞ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقًّنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُولَتِكَ هُمُ اللَّهُ وَمِنْوَنَ حَقًّا لَمُّهُمْ دَرَجَاتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢- ١٤] .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَىابُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَئِهِكَ هُمُ ٱلصَّكِيدِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥] .

وَجَاءُ فِي حَدَيث رواه البخاري وغيره : « الإيمانُ بِضْعٌ وسِتُّون شُعبَةً ، أَعْلاها لا إله إلا اللَّـهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقَ » .

وجاء في الصحيح قوله عَلِيْكُ لوفد عبد القيس : « آمُركُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحدَه ، أَ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّه ؟ شَهَادَهُ أَن لا إِله إِلا اللَّهُ وحْدهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الل

وانظر قوة الربط بين الإيمان باللَّه وبين تحكيم آياته وسنة رسوله في حياة المؤمنين وما يعرض لهم من قضايا في قوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمَّ مُنَ يَكُمِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمَّ مُنَمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسَّلِيمًا ﴾ والساء: ١٥٠٠ .

وليس أصرح من نفي الإيمان عمن ادعاه حين لم يعمل بمقتضاه من قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعَنَا ثُمَّ يَتُولُّكَ فَرِيقٌ مِّنَهُم مِّنُ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَا أُولَيَهِكَ بِالْمُوْمِنِينَ ﴾ [النور: ٤٧] .

ولهذا ذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أن اسم الإيمان يراد منه تصديق بالجنان ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان ، بمعنى أن من آمن بقلبه ونطق بالشهادتين ولكنه لم يعمل بمقتضى الإيمان فإنه يسمى كافرًا ، بمعنى أنه كافر بنعمة الله

تعالى ، ولم يقم بواجب شكره ، وليس المراد أنه كافر كفر التخليد في النار فإن أحدًا من المذكورين لم يقل بذلك ، اه. ملخصا من شرح الطحاوية ص ٢٣٦ .

وبناء على ما تقدم ندرك أن فيض العقيدة الصادقة الحية ، ونور الإيمان الغامر المؤثر والشعور بالقرب من الله ومراقبته في كل لحظة ، كل ذلك يجعل العبادة أمرًا مطلوبًا للنفس ، وضروريًّا لها بحيث لو لم يفرضه الشرع لطالبت النفس بالإذن به ؛ لأنه فيه متعتها وسعادتها وقوام حياتها ، ولذا كان يَرْالِيْ يقول كما جاء في البخاري وغيره . « وَمُجعِلَتْ قُرَّةُ عَينى في الصَّلَاةِ » .

٢ - كل صاحب عقيدة يضبط سلوكه وجميع أقواله وأفعاله على مبادئ عقيدته ، ويستمد قوة ارتفاعه أو هبوطه من الأصول التي اعتنقها وآمن بها .. تجد ذلك واضحًا في حياة وتصرفات وسلوك الشيوعي والوجودي والانحلالي ، كما تجده في سلوك الشيعي والسني والدرزي والقادياني والبهائي ، كما تجده في سلوك اليهودي والنصراني والبوذي وغيرهم .

فما لم يظهر على المسلم أثر عقيدته فمعنى ذلك أنه إنسان غير عقائدي ، وبالتالي فهو لا شخصية له .. وأهم شيء يظهر ملامح عقيدته عباداته الممثلة في أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر ودعاء وقراءة قرآن ، وحب لله وخوف منه وتوكل عليه .. إلخ .

٣ - للعبادات في الإسلام وظائف تقوم بها ، وآثار تتفرع عنها وتترتب عليها ، ولا يحيط علمًا بهذه الوظائف والآثار أحد غير الله تعالى ، ونحن يظهر لنا منها قدر ما تطيق عقولنا ، فمن أقام هذه العبادات فقد أقام كل ما تفرع منها ، ومن أضاعها فقد أضاع كل آثارها .. فكيف يسمى نفسه بعد ذلك مسلمًا أو مؤمنًا على وجه الحقيقة من أضاع أهم ما في هذا الدين وحطم أعظم أركانه التي ما خلق الجن والأنس إلا لأجلها ؟ قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقَتُ لَإِنْنَ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] .

فالصلاة: صلة مستمرة بين العبد وربه ، تظهر فيها عبوديته لخالقه ، وخضوعه لجلال الله وكماله .. فمن قطع هذه الصلة فقد قطع عن نفسه موارد الرحمة وحرم مناجاة ربه ، وعاش مبتورًا ضائعًا تلعب به الشياطين كيف تشاء .

والصيام: فترة تربية وتهذيب للنفس ومراجعة بين العبد وخالقه تكشف للإنسان جوانب ضعفه ، وتنمي فيه أسباب قوته ، وتأخذه مما ألف واعتاد وهوى إلى ما يحب الله ورسوله ، وفيه تربيته ونجاته .

والزكاة: كنز الله يفاض على أصحاب العقيدة الواحدة ، فيجمع الصف ، ويوحد الجمع ، ويطهر القلوب من الحسد والحقد ، والنفوس من البخل والأنانية ، ويجعل الجميع يشعر بأن المؤمنين رحماء فيما بينهم ، أقوياء بتعاونهم سعداء بأخوتهم ، قادرون على أن يكونوا أغنى أهل الأرض حين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .

أما الحج: فإنه مجمع الوفود والأفئدة ، ورياضة للفرد والجماعة ، ووقوف في المشعر يشبه الوقوف في المحشر ، ومناجاة وضراعات ، وبكاء واستغاثات ، ومراجعة للنفس في اليوم المشهود يوم عرفات . فيه تلين القلوب لربها ، وتخشع النفوس لمعزها ومذلها ، وتلتقي أفكار المسلمين وعقولهم في حل المشكلات وإقامة صروح المجد والكرامة والرخاء للمسلمين ، فيه يشهد المسلمون منافع لهم ، ويرفعون اسم الله ويذكرونه على ماهداهم ، فلو صدر نداء من جميع ملوك الأرض لجمع المسلمين في صعيد واحد على الوجه المعروف يوم الحج الأكبر ما استطاع جمعهم . فهل يليق بمسلم بعد ذلك أن يهمل نداء الله إلى عبادته ؟ وهل يسمى مسلمًا من حرم قلبه وجوارحه عبادة الله فذبل عود عقيدته ؟

وهل هناك شقاء أشد من حرمان من يدعي الإيمان باللَّه وهو يتمرغ في وحل كسله وشهوته ؟

٤ - العبادات في كل دين هي شعائر الله المعلنة عن هذا الدين والمظهرة لقداسته وتعظيمه في النفوس ، فإذا أضاعت الأمة هذه الشعائر فهي لما سواها أضيع ، وإذا حافظت عليها فهي أشد محافظة على غيرها ، فهي معيار الأمة ومخبارها ، وعلامة نجاحها في الدين أو سقوطها ، ولذا قال تعالى : ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيْر اللّهِ فَإِنّها مِن تَقْوَى الْمَالُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢] . وشعائر الله هي معالم دينه وأماراته .

#### آثار العبادة النفسية والاجتماعية :

١ - الإشراق الروحي والنقاء النفسي : قال تعالى : ﴿ قَدْ أَنْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۞ وَذَكْرَ اَسْمَ
 رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥] .

٢ – الاطمئنان القلبي والاستقرار العاطفي: قال تعالى: ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَيِنُ اللَّهِ تَطْمَيِنُ اللَّهِ وَالرَّعَادِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

٣ - الهداية والتوفيق لما فيه خير المتعبد وسعادته في الدنيا والآخرة: قال تعالى:
 ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَـنَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُرُ

وَيُعْفِرُ لَكُمُّ ﴾ [الأنفال : ٢٩] (١) .

٤ - الحصول على شرف ذكر الله لعبده وتكريمه له بإفاضة الرحمات عليه: قال تعالى: ﴿ فَاذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

وقال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَيِّحُوهُ أَبُكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴿ هُوَ اللَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَكِ بِكُنْهُ لِيُخْرِعَكُمْ مِّنَ الظُّلُمُنَتِ إِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَكِيمًا ﴾ [الأحراب: ١١- ١٣] .

٥ - الحصول على نصر الله وتأييده وتمكينه للمؤمنين في الأرض: قال تعالى:
 ﴿ وَلَيَنهُ مُنَ اللّهُ مَن يَنهُ رُهُ أَن اللّهَ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ۞ اللّذِينَ إِن مَكَنّا هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَكُمُ أَلُهُ مَن يَنهُ رُهُ إِن اللّهَ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ۞ اللّذِينَ إِن مَكَنّا هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَرْدٍ ﴾ [الحج: ٤١، ٤١].

٣ - وجود الترابط الاجتماعي والتآخي الروحي ، والتعاون بين المؤمنين العابدين : قال تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُكُمُ أَوْلِيَآ لَهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُكُمُ أَوْلِيَآ لَهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُكُمُ اللّهَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أَوْلَئِيكَ سَيَرْحُمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِينٌ حَرِكِيمٌ ﴾ [النوبة: ٧١] .

٧ - وحدة الصف ، وجمع الكلمة ، وقوة الأمة : وذلك بسبب اجتماع أفرادها كل يوم خمس مرات في الصلاة ، وتعاطفهم وتراحمهم بأداء الزكاة ، وتآمرهم وتشاورهم في الجمع والأعياد ، والحج ومواسم التجميع الرباني ... ولو راجع المسلمون دينهم ، ورجعوا إلى ربهم ، وقاموا بواجبات التعبد لله كما أمروا لعادت لهم قوتهم ووحدتهم وعزتهم ، واستخلصوا حقوقهم من أيدي أعدائهم بشرف الجهاد والتضحية والدماء الطاهرة ، وما تخبطوا عشرات السنين في متاهات وظلمات وخزي لا يرضاه لنفسه كريم أبى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) والمراد بالفرقان : ما يفرق به المرء بين الحق والباطل ، وبين الخير والشر .



حين تكون العقيدة حية في أنفس المؤمنين ، فإنها تضيء جوانب النفس ، وتكتسح جميع الظلمات ، وتشرق بسببها شمس الحقيقة في القلوب ، وينتفض الكيان الإنساني ، بها انتفاضة الحق فيرمي بالباطل بعيدًا بعيدًا حتى كأنه لم يوجد ، وهذه العقيدة كما عرفنا فيها جلال الربانية ، وكمال الألوهية ، وروح الكلمات القرآنية ، ونور الإرشادات المحمدية ، فلا مثيل لها على الإطلاق يمكن أن يملأ الوعاء الإنساني بفيوضات الرحمة والعزة والقوة ، والاطمئنان والركون الكامل والخضوع الذليل السعيد لله الذي يقول للشيء كن فيكون .

فإذا أضيف إليها الأعمال التعبدية السابقة فإن هذه العقيدة تظل حية مؤثرة ، وتزداد في النفس فاعليتها ، وتدوم أنوار إشراقها ، وتطهر القلوب بما يعلق بها من ران وصداً من آن لآخر بسبب غلطة ، أو ذنب يرتكبه الإنسان ساعة حمق وجهالة .. وكل بني آدم خطاء . كما جاء في الحديث الصحيح .

وبالعقيدة التي يرتكز عليها الفكر والتكوين العقلي الإسلامي ، والتغيير إلى الخط الإلهي ، وبالعبادة التي تنمي العقيدة ، وتحافظ على إشراقها وحيويتها وفاعليتها يظهر الجانب الخلقى الجميل في الإنسان المؤمن أوضح ما يكون ، وأحسن ما يكون .

فالأخلاق الإسلامية وليدة العقيدة الإسلامية النقية المشرقة المؤثرة كما أنها أثر من آثار العبادة الحقة ، والعبودية الصادقة لله وحده ، ولا نقول : إن هذا الأثر لازم للعقيدة والعبادة ، ولكن نقول : إنه شبيه باللازم في تأكد وقوعه ، مالم توجد موانع ، ولذلك يربط القرآن والسنة كثيرًا بين الإيمان والعبادة ، وبين الأخلاق الإسلامية ، فيقول تعالى في الصلاة : ﴿ إِنَّ الصَّكُونَ تَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْسُاءِ وَالمُنكرُّ وَلَذِكرُ اللهِ أَصَابَكُونَ تَنَهَىٰ عَنِ الْفَحْسُاءِ وَالمُنكرُّ وَلَذِكرُ اللهِ أَصَابَكُونَ : ٤٥] .

ومعنى ذلك أن الصلاة الحقة تطهر الإنسان من الأخلاق الذميمة ، وتنمي فيه الأخلاق الحسنة ، وذكر الله أكبر تأثيرًا وتطهيرًا ، وسيتضح أمر الأخلاق ومعناها فيما يأتي . وقال تعالى في الزكاة : ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَفَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣] .

فالزكاة مطهرة من الذنوب ومزكية لفاعلها بمعنى أنها تنمي في نفسه جوانب الجمال والكمال بعد أن طهرته من العيوب والذنوب والنقائص ، والآيات في ذلك كثيرة بالنسبة

للعبادة . وفي العقيدة يقول تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠] .

ويقول تعالى : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُكُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ٧١] .

ويقول : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوَ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء: ١٣٥] .

ويقول ﷺ : « مَنْ كَانَ يؤمِنُ باللَّهِ واليَـومِ الآخِرِ فَلْـيُكْـرِمْ ضَيفَه ، ومَـنْ كَانَ يُؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ فَلْـيَـصُلْ رَحِمَه ، ومن كان يُـؤمِنُ باللَّـهِ واليَـومِ الآخِرِ فَلْـيَـصُلْ خَيرًا أو لِيَـصُمُتُ » .

فالربط واضح بين الإيمان والأخلاق . وذلك كثير جدًّا لو تتبعته .

## 🛞 معنى الخلق

قال في القاموس المحيط: الخلق: السجية والمروءة والطبع والدين. وهذا من معانيه في اللغة، أما عند علماء الأخلاق فإن له تعاريف كثيرة سواء عند قدماء الفلاسفة أو محدثيهم، أو عند علماء الإسلام، وأقرب تعريف إلى الصحة هو تعريف الإمام الغزالي المتوفى سنة ٥٠٥ هـ في كتابه « إحياء علوم الدين » وهو موافق لتعريف ابن مسكوية الفيلسوف الإسلامي المتوفى سنة ٢١٤ هـ في كتابه « تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراف ».

قال الغزالي في تعريف الخلق اصطلاحًا: « الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة ، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية ، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجملية المحمودة عقلًا وشرعًا ، سميت الهيئة خلقًا حسنًا وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقًا سيئًا » ثم ذكر أن الخلق ليس هو فعل الجميل أو القبيح ، ولا القدرة على الجميل أو القبيح ، ولا التمييز بين الجميل والقبيح ، وإنما هو الهيئة النفسية والحالة التي بها تستعد النفس لأن يصدر عنها الجميل أو القبيح ا ه . من « الأخلاق عند الغزالي » للدكتور « زكي مبارك » ومن إحياء علوم الدين ج ٢ ص ١٤٣٤ الصادر عن دار الشعب بالقاهرة .

فقوله : « هيئة » معناها : حال أو صفة ، أو ملكة .

وقوله : « راسخة » معناها : ثابتة ومستقرة حتى تصلح أن تسمى خلقًا ، فإن من تظهر منه الشجاعة أو المروءة على وجه النذور لا يسمى شجاعًا ، ولا ذا مروءة . ولا

يقال : إنه متخلق بالشجاعة أو المروءة .

وأما قوله: « تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير فكر أو روية » فذلك لأن الذي يتكلف العمل بعد أن يفكر ويزن المصلحة والمنفعة المترتبة على فعله ، والمضرة المترتبة على تركه لا يسمى ما صدر عنه من هذا العمل خلقًا . كالشخص الذي يدعى إلى البذل فينظر ويفكر حتى يصل إلى أن عدم البذل المطلوب سيفوت عليه منفعة ، أو يجلب عليه مذمة ونقصًا ، ثم يمد يده بالبذل بعد ذلك فإنه لا يسمى جوادًا ، ولا يخفى على القارئ الصلة بين المعنى اللغوي ( السجية والطبيعة ) والمعنى الاصطلاحي الذي سبق تفصيله .

#### الأخلاق طبيعية أم كسبية ؟

هذا سؤال اختلف حوله العلماء كثيرًا ، قديمهم وحديثهم ، فلاسفة وغير فلاسفة . والرأي المختار وهو الذي نص عليه الكتاب الكريم والسنة النبوية هو : أن الأخلاق منها ما هو طبيعى ، ومنها ما هو كسبي .

والمراد من الطبيعي أن الإنسان بعد التمييز نجده مفطورًا على أخلاق معينة ، فمثلًا نجد بعض الأطفال يتصف بالحياء ، أو العفة ، أو الشجاعة بدون تدريب أو تعليم ، وكذلك نرى بعضهم في صغره يتصف بالجبن ، أو الخجل ، أو الشر ، بدون تدريب أو تعليم ، أو حتى تقليد للأقربين .

والمراد بالكسبي هو الخلق الذي يربى عليه الإنسان ويدرب بأساليب التربية المختلفة ، والتي منها التلقين ، والتقليد ، والوعظ ، والترغيب ، والترهيب .. إلخ .

قال تعالى : ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْماً ﴾ [الروم: ٣٠] · طبيعي · وقال تعالى : ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمٌّ ﴾ [الرعد: ١١] ·

كسبى .

وجاء في حديث مسلم أن الرسول ﷺ قال للمنذر بن عائذ ويلقب بالأشج . (أشج عبد القيس ) : « إِنَّ فيكَ لَخَصْلَتَينِ يُحِبُّهُما اللَّهُ : الحِلْمُ والأَنَاةُ » .

وزاد في مسند أبي يعلى وغيره أنه قال حين قال النبي ﷺ له ذلك : يا رسول الله : كانا في أم حدثا ؟ قال : « بل قديم » قال : الحمدُ للّهِ الّذِي جَبَلَني ( خلقني ) على خُلُقَيْن يُحِبُّهما .

وإذاً ثبت أن من الأخلاق ما هو مكتسب ، ومنها ما هو فطري فإن علينا أن ندرك أن الاكتساب يكون بالتقليد والمحاكاة

للغير من أب وأم وإخوة وأصدقاء ، وغيرهم من أفراد المجتمع ، كما يكون وأنواع العلوم تأثيرها الأخلاقي ، كذلك طبيعة الأمكنة والأحوال التي تعيشها الأمة ، وأنواع المسارح ، والملاهي ، ودور عرض الأفلام ، وجميع أجهزة الإعلام لها تأثير واضح على الأخلاق في تكوينها ، وتعديلها ، وتغييرها .

وهل يمكن التأثير على الأخلاق الفطرية الطبيعية ( أي التي نشأت مع الطفل أو نشأ بها الطفل ) أو لا يمكن ذلك ؟

والجواب: أن الطبيعة إن أريد بها الغريزة فإن التأثير فيها بالتغيير غير ممكن عادة ، ولكن الممكن هو التحكم في الغريزة حتى تكون على مستوى وسطي بدون إفراط أو تفريط . وذلك مثل غريزة الحاجة إلى الطعام والماء ، وغريزة القتال ، وغريزة حب الاستطلاع ، وغريزة الجنس وغيرها ، وذلك ما يسمى في علم النفس « إعلاء الغرائز » أي التسامي بها لتؤدي ما خلقت له بدون انحراف .

وإن أريد بالطبيعة الميول والرغبات فإن هذه يمكن التأثير فيها بالتعديل وبالتغيير ويشهد لذلك ويثبته ما جاء في الحديث الصحيح: « كُلُّ مَولودٍ يُـوَلَدُ على الفِـطُرة ، فَأَ بَواهُ يُـهَدِّدانِه أَو يُـمَجُّسَانِه » .

وهذا هو المراد من كلمة « طبيعي أو فطري » : أي الميول والرغبات التي ولد بها الإنسان .

#### خطر يجب تداركه :

إذا كانت الأخلاق كسبية في أكثرها ، وما هو طبيعي منها يكون صالحًا للتغيير والتعديل ، فمعنى ذلك أن البحث في المؤثرات التي يتأثر بها الإنسان حتى تتكون فيه ملكات أخلاقية معينة يعتبر أمرًا لازمًا ومهمًّا .

وإذا عرفنا أن المؤثرات المحبوبة إلى النفوس العادية وهي في نفس الوقت تصل إلى الجميع بسهولة وبدون كلفة ، كما أنها تكون مناحًا عامًّا يعيش فيه الأفراد ، سواء قصدوه أم لم يقصدوه ؛ إذ عرفنا ذلك ازداد الأمر أهمية وخطورة ، فإن الناس في عصرنا هذا سواء الكبار والصغار ، والبنون والبنات قد فتحت عليهم جميع أبواب الآداب والفنون ، ما هو صالح منها وما هو فاسد ، كما فتحت عليهم جميع أجهزة الإعلام ، الشرقية والغربية ، والمتحفظة والإباحية ، الإيمانية والكفرية ، ما يدعو منها إلى الفضيلة وما يدغدغ الغرائز ، ويلهب المشاعر ويؤجج فيها الثورة على كل ما هو دين وفضيلة وسمو ، وعلينا أن ندرك أن الأسرة مناخ خاص ، وأن المدرسة مناخ خاص ،

وكذلك الجامعة ، والمسجد ، والمكتب والشركة . وأن هذا كله متفاعل مع المناخ العام الذي هو البلد . والمجتمع . والأمة . والدولة . والمنطقة . والعالم ، وأن كلا منها يؤثر في الآخر ويتأثر به ، والأقوى تأثيرًا له الغلبة والكلمة الأخيرة في أخلاق الناس . وقد دخلت الإذاعة كل بيت ، واقتحم التلفاز كل منزل ، وأصبح الشبان والشواب ، والناشئون والناشئات بين شقي رحى ، فهذه أسرة تأمر بالدين وتحرص عليه ، وتلقن البنين والبنات كل ما هو خير وفضيلة ، ولكن أجهزة الإعلام ليست كلها مع الدين ، أو الفضيلة أو الحلق ، ويستطيع أي إنسان أن يدير مفتاح المذياع ليسمع العهر والفجور والدعوة الصريحة إلى الفحش من بلاد كثيرة في العالم ، ويستطيع أن يشتري من المجلات الصريحة إلى الفحش من بلاد كثيرة في العالم ، ويستطيع أن يشتري من المجلات كريم . زد على ذلك الشوارع العامة والمسارح ، ودور العرض « السينمائي » وغيرها مما ملأ الجو العام فسادًا ، وكل من عاش مع الناس أدرك الحيرة والاضطراب ، وأدرك الظلام والضباب والفتنة التي يعيش الناس فيها . والواقع أن المناخ العام أفسد كل ما أصلحه المناخ الخاص ، وكل جهود المصلحين اليوم ضئيلة جدًّا ، والنادر لا حكم له .

لذلك يجب على الباحثين والمصلحين ، والغيورين على الدين ، وعلى الأخلاق ، وعلى الأخلاق ، وعلى الشبان والشواب أن يطوروا كثيرًا من المناهج الفكرية ، والعلمية ، والتربوية . وأن يبحثوا بحثًا جديدًا من أجل إنقاذ أجيال أضاعوها أو كادوا بسبب الجمود ، والروتينية البغيضة ، والفهم الضيق للدين والحياة ، والمؤثرات الخطيرة على الاثنين معًا .

لقد قام مصلحون كثيرون . ونادوا ، وبحت أصواتهم ولا يزالون يفعلون ، فمتى تستجيب أمتنا المسلمة ؟ ومتى تدرك الخطر ، ومتى تصدق مع نفسها ومع الله ، ومع شبابها . حتى تنقذ الغرقى ، والحرقى ، ومن أصيبوا بطاعون الانهيار الخلقي ، ومن انهالت عليهم جميع الأتربة والرمال التي حملتها رياح الكفر والفسوق والفجور والضياع والضلال ؟؟

#### الإسلام ومكارم الأخلاق:

مما سبق عرفنا أن الأخلاق منها ما هو حسن ، ومنها ما هو قبيح ..

والميزان في ذلك الشرع ، فالحسن ما حسنه الشرع ، والقبيح ما قبحه الشرع . أما العقل فهو تابع للشرع في ذلك . وهذا هو رأي أهل السنة والجماعة وهو الحق الذي لا يقبل غيره .

وللأخلاق الحسنة في الإسلام مكانة عالية ، ودرجة رفيعة ، وأهمية كبيرة حتى جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم والبيهقي قوله ﷺ : « إنَّـمَا بُعِثْتُ لأَتَـمُّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَق » .

والحصر بـ ﴿ إِنَمَا ﴾ يفيد أن معنى الحديث : ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق ، وقد أثنى الله على نبيه ﷺ بحسن الخلق فقال له : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤] .

واقرأ هذه الآية التي جمعت مكارم الأخلاق بشهادة الكفار أنفسهم : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدَّلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْدَكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغِيَّ يَعِظُكُمْ لَمَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠] .

واقرأ الوصايا العشر في آخر سورة « الأنعام » ابتداء من قوله تعالى : ﴿ قُلْ تَعَــَالُوٓا اللَّهُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ ۚ ﴾ إلى ﴿ تَنَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥١- ١٥٣] .

واقرأ الوصايا الخمس عشرة من سورة « الإسراء » ابتداء من الآية ( ٢٢ إلى آخر ٣٩) وغيرها ؛ فإنك لن تجد أمرًا من أوامر الله ولا نهيًا من نواهيه إلا وهو خلق يطلب منك أن تتصف به لحسنه ، أو يطلب منك الابتعاد عنه والتطهر منه لقبحه ، حتى العبادات والعقائد التي هي الأصول في التكوين والتشريع ، إنها في نفس الوقت أصول في الأخلاق الكريمة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان فيما بينه وبين الله أولًا ، ثم فيما بينه وبين الله أولًا ، ثم فيما بينه وبين الناس ثانيًا .

والمتتبع لكتاب اللَّه تعالى وسنة رسوله على سواء في الحض على مكارم الأخلاق أو في تفضيل وتبيين هذه الأخلاق وشمولها لجميع الجوانب والعلاقات الإنسانية يجد ما يبهر العقول ، ويعجز الفكر البشري عن استيعابه واستيعاب أسراره وآثاره ، ولذلك حرص الرسول على على حسن الخلق وإظهار ثوابه وجزائه في الدنيا والآخرة . من ذلك ما روي : عن النواس بن سمعان شي قال : سألت رسول الله عن البر والإثم فقال : « البر محسن الخلق ، والإثم ما حَاكَ في صَدْرك (أي أثر فيه ) وكرهْتَ أنْ يَطّلِع عليه الناسُ » (١) .

وعن أبي الدرداء رضي أن النبي ﷺ قال : « مَا مِنْ شَيء أَثْقَلَ في مِيزان المؤمنِ يومَ القِيامِة من خُلُق حَسَنِ ، وإن اللَّه يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ » (٢) .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والترمذي .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وعن أبي ذر ﷺ قال : قال لي رسول اللَّه ﷺ : « اتق اللَّه حَيثُما كُنْتَ ، وأَثْبِعِ السَّيئةَ الحَسَنةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِق الناسَ بخُلُق حَسَن » .

وعن أبي هريرة الله عَلَيْ الله عَلَيْ : « أَكْمَلُ المؤمنين إيمانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وخِيارُكُمْ خِيَارِكُمْ لأَهْلِهِ » .

وعن ثعلبة الحشني ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرِبَكُم مَني في الآخرةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخلاقًا ، وإِن أَبْغَضَكُم إِليَّ وأَبْعَدَكُم مِنِّي في الآخِرة أَسْوؤكُمْ أَخلَاقًا الظَّرْثَارُونَ المُتَفَيهِقُونَ الْـمُتَشَدِّقُونَ ﴾ .

الثرثارون : هم كثيرو الكلام تكلفًا .

المتفيهقون : هم الذين يتوسعون في الكلام إظهارًا للفصاحة واستعلاء على غيرهم . المتشدقون : هم المتكلمون بملء أشداقهم تفاصحًا وتعظيمًا لكلامهم .

### 🛞 الضمير والأخلاق 🛞

كلمة الضمير تتردد كثيرًا في كلام الأخلاقيين والاجتماعيين وعلماء النفس والفلسفة وغيرهم ، والناس إذا أرادوا مدح إنسان لأنه تصرف طبقًا للمبادئ التي يؤمن بها وشعر بمسؤليته أمام نفسه ، فإنهم يقولون : إنه إنسان ذو ضمير .

وعندما يمتنع إنسان عن عمل لا يتفق مع تقديره للمثل العليا والمبادئ الكريمة فإنه يقول : إن ضميري لا يرضى عن ذلك ، أو يقول : إنني أشعر بتأنيب ضميري .

ومن الواضح أن المقصود بالضمير في هذه الأحوال كلها هو الحاكم الذي نطيعه والرقيب المشرف على إرادتنا في داخل أنفسنا ، والحارس الساهر على المحافظة على المبادئ التي يجب أن نعمل بمقتضاها .

ومن الواضح أن هذا الضمير يباشر وظيفته داخل الإنسان على أساس إدراكه قيمة الأفعال والأقوال ، وإدراك أحكامها وآثارها من غير أن يبالي بالعواطف والأهواء والمصالح الشخصية .

إن هذا الذي نسميه « الضمير » شيء يتميز به الإنسان ، وهو من عجائب الطبيعة البشرية . وقد عرفه العلماء بأنه : « صوت ينبعث من أعماق الصدور آمرًا بالخير ، وناهيًا عن الشر ، وإن لم ترج مثوبة أو تخشى عقوبة » .

والضمير حسب هذا التعريف الذي سار عليه الفلاسفة وعلماء الأخلاق وغيرهم ، له جانب مشرق وجانب مظلم .

فالجانب المشرق هو جانب خضوع الضمير للمبادئ الحقة ، والشرائع التي أنزلها اللَّه تعالى وجعلها نظامًا للبشر ، وهداية لمن أخد بها .

والجانب المظلم هو جانب خضوع هذا الضمير لمبادئ ظالمة وفاسدة أملتها وكونتها ظروف البيئة أو الأمة أو التقاليد والمواريث وغيرها ؛ لأن التعريف تكلم عن ضمير له مبادئ مطلقة وغير مقيدة بشرع .

فمثلاً: جريمة السرقة كانت فضيلة عند بعض الشعوب ، وكان من تنقصه فيها المهارة عرضة للاحتقار وتأنيب الضمير . ونهب مال الغريب لا حرج فيه عند فريق من القبائل البريرية ، فمن الواضح أنهم لا يقاسون عند نهبه تأنيب الضمير ، وليس هذا فقط ، بل الشخص الواحد يختلف ضميره باختلاف عمره ، وفي عصرنا هذا يوجد ناس ينكرون وجود الله ، وآخرون يفعلون كل منكر ولا يشعرون أن ضميرهم ينكر ذلك .

إذًا فالضمير حسب التعريف السابق لا يصلح أن يكون ميزانًا نعتمد عليه - نحن الإسلاميين - إنما يجب إذا أطلقناه تبعًا لغيرنا أن نخضع مفهومه لما جاء في الشرع.

إن المسلم يشعر شعورًا كاملًا بأنه يجد داخل نفسه حاكمًا يحكم تصرفاته وحارسًا يقظًا يبصره بأخطائه ، ويؤنبه عليها ، كما يشعر بوجود وازع ودافع إلى الخير ، وإلى ما ينفع نفسه وغيره ، وزاجر يزجر عن الشر ، ويقيم في النفس معركة ضده .

ولكنه يشعر أن هذا الحاكم فوقه قوة أعلى تأمره وتراقبه وتحذره . وهي قوة اللَّه وذلك إذا كان المسلم حيًّا في إيمانه ، قويًّا في يقينه ، متصل القلب بربه .

هذا الشعور يسمى عند المسلمين البصيرة ، والمراقبة ؛ والإيمان ، والخوف من الله .. الخو . فإن أردت أن تسميه ضميرًا فلا مانع ، ولكن على أساس أنه حارس لحدود الله ، وحاكم بحكمه ، ومؤنب للإنسان بسبب مخالفته ومعصيته لربه ، وجاء في حديث الصحيحين قوله على الرجل الذي سأله عن الإحسان : « الإحسان أن تَعبُدَ اللهَ كَأَنْكَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ » .

وجاء في كتاب الله تعالى قوله: ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَصِيرَةٌ ﴾ [القيامة: 18] . ويؤسفني أن أجد الكتاب الإسلاميين قد وقع كثير منهم في غلطة فهم الضمير والكلام عليه حسب آراء الفلاسفة ولم يفكر فيما وضعه كتاب الله وسنته من أسس للرقابة على أعمال الإنسان وأقواله .

إن الفتاة التي تربت في مدرسة الإسلام خير من جميع العلماء والفلاسفة الذين فتن بهم المسلمون .. إنها حين قالت لها أمها : قومي اخلطي اللبن بالماء لتبيعيه . قالت لأمها : إن أمير المؤمنين لا يرانا . قالت لأمها : إن أمير المؤمنين لا يرانا . قالت الفتاة : « ولكن الله يرانا » . أرأيت أجمل من هذا وأوقع منه في النفس ؟

وجاء في الحديث الصحيح أن ابنة عم أحد الفتيان في الزمن الغابر أصابتها حاجة وشدة فقر ، فطلبت من ابن عمها الغني مساعدتها ، فأبى إلا إذا مكنته من نفسها ، فأبت أول الأمر ثم رضيت بعد أن عضها الجوع ، فلما تمكن منها قالت له : « اتق الله ولا تفض الحاتم إلا بحقه » فأثرت فيه الكلمة . كلمة « الله » فانصرف عنها وترك لها المال . فهل نجد مثل هذا أو قريبًا منه عند المتكلمين عن الضمير من خلال الفلسفة بعيدًا عن الشرع ؟ لقد أردت بذكر الضمير هنا تصحيح خطأ شائع ، وتنبيه شبابنا إلى الدقة في التعبير عن الأشياء .

والأصل في الإنسان المسلم أن رقابته لله ، وخوفه منه ، واستسلامه النفسي لأحكامه هي التي تحكم تصرفاته ، وتهيمن على جميع شؤونه ، وتضبط كل أنواع سلوكه وأخلاقه . والأصل في المنهج الإسلامي أنه يربي المسلم على العقيدة الحية ، ويصله بالله صلة وثيقة ، ثم يلقي إليه بجميع التعليمات والتوجيهات ، والأوامر والنواهي ليكون بالعقيدة أمينًا على تنفيذ ما يلقى إليه .

وأي قارئ في تاريخ الإسلام ، والمسلمين .. يجد ثروة أخلاقية لا مثيل لها سواء في حياة الرسول ﷺ ، أو في حياة أصحابه وأتباعهم وأتباع أتباعهم ، وكل من جاء بعدهم ، واستمسك بدينه ، وراقب ربه ، ونفذ شرع الله تعالى كما جاء في الكتاب والسنة .

ولن تجد صرح الأخلاق بين المسلمين متهدمًا إلا إذا كان الإسلام في نفوسهم وفي حياتهم شعارًا فقط واسما لا مدلول له في الجانب العملي ، فقد سبق أن عرفنا من حديث رسول الله عليه أنه بعث بشرع من عند الله من أجل إتمام مكارم الأخلاق . فأي إنسان يعمل بهذا الشرع ويلتزم به هو قمة أخلاقية ، وأي إنسان يهمل هذا الشرع أو ينبذه هو مثل سَيِّئ في مجال الأخلاق ، أو قل هو أسوأ مثل أخلاقي وإن ملا الدنيا بالدعاوى واستدرج البسطاء إلى تصديقه .

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا



لكي تتم الفائدة بالنسبة لإلمام القارئ بعلم العقيدة الإسلامية رأينا أن نقدم للقارئ فكرة عن بدء تدوين هذا العلم ، والأسباب التي دعت إلى ذلك وأهم الفرق التي تكونت بسببه ، وإليك البيان :

### 🎇 نشأة علم الكلام أو علم التوحيد 🎕

كثر البحث في العصر العباسي في العقائد واتخذ ألوانًا لم تكن أيام النبي يَلِيَّ ولا الأولين من صحابته ، وأخذت هذه البحوث تتركز ليتكون منها علم جديد يسمى علم الكلام .

### ولنشأته أسباب داخلية وأخرى خارجية . أما الأسباب الداخلية فهي :

ا - تعرض القرآن بجانب دعوته إلى التوحيد الأهم الفرق والديانات التي كانت منتشرة في عهد النبي على ، فرد عليهم ونقض أقوالهم . فكان طبيعيًّا أن يسلك علماء المسلمين مسلك القرآن في الرد على المخالفين ، وكما جدد المخالفون وجوه الطعن جدد المسلمون طرق الرد .

٢ - كاد ينتهي العصر الأول في إيمان خالص من الجدل ، ولما فرغ المسلمون من الفتح واستقروا أخذوا ينظرون ويبحثون ، فاستتبع هذا اختلاف وجهة نظرهم فاختلفت الآراء والمذاهب .

٣ - خلافهم في المسائل السياسية كان سببًا في الخلاف الديني ؛ وأصبحت الأحزاب فرقًا دينية لها رأيها : فحزب « علي » تكون منه الشيعة ، ومن لم يرض بعلي تكون منهم الخوارج ومن كره خلاف المسلمين كون فرقة المرجئة وهكذا .

### أما الأسباب الخارجية فهي :

١ - كثير ممن دخل الإسلام بعد الفتح كانوا من ديانات مختلفة يهودية ونصرانية ومجوسية وصابئة وبراهمة وغيرها ، وقد أظهروا آراء دياناتهم القديمة في لباس دينهم الجديد .

٢ - جعلت الفرق الإسلامية الأولى ، وخاصة المعتزلة همها الأول الدفاع عن الدين ،
 والرد على المخالفين ، وكانت البلاد الإسلامية معرضًا لكل الآراء والديانات ، يحاول كل

19. الله الفرق الإسلامية فريق تصحيح رأيه وإبطال رأي غيره ، وقد تسلحت اليهودية والنصرانية بالفلسفة فدرسها المعتزلة ليستطيعوا الدفاع بسلاح يماثل سلاح المهاجم .

٣ - حاجة المتكلمين إلى الفلسفة اضطرتهم إلى قراءة الفلسفة اليونانية والمنطق والتكلم في شأنها والرد عليها .

**\*** \* \*

### شأة الفرق الإسلامية

كانت الخلافة هي المسألة التي اشتد نزاع المسلمين فيها وكان من أثره أن تكونت ثلاث فرق من أكبر الفرق الإسلامية وهي :

- ١ الشيعة : الذين يرون أن الأحق بالخلافة بعد رسول الله على بن أبي طالب .
- ٢ والخوارج : القائلون بأن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر بين المسلمين .
- ٣ والمرجئة : وهم الذين كرهوا هذا الخلاف وابتعدوا عن الفريقين وأرجئوا الحكم
   فيهما لله .

ولما انتهى المسلمون من الفتح ودخل في الإسلام كثير من أصحاب الديانات الأخرى اليهودية والنصرانية والمجوسية والدهرية وغيرها أخذت تظهر أفكار جديدة صيغت من أصحاب الديانات القديمة في ثوب دينهم الجديد . وكان العراق وخصوصًا البصرة مظهرًا لجميع الملل والنحل ، فقامت جماعة يقولون بحرية الإرادة وعلى رأسهم معبد الجهني وتكونت منهم فرقة القدرية ، كما كانت هناك جماعة أخرى يسلبون الإنسان إرادته وعلى رأسهم جهم بن صفوان ، وتكونت منهم فرقة الجبرية .. وسط هذا الاضطراب الفكري والمبادئ التي كونتها كل فرقة لنفسها قام جماعة من المخلصين يشرحون عقائد المسلمين على طريقة القرآن . ومن أشهرهم الحسن البصري ، وكان من أثر اختلافه مع تلميذه واصل بن عطاء أن تكونت فرقة المعتزلة التي كان لها أثر خطير في العقيدة الإسلامية وكان هذا في أوائل القرن الثاني الهجري . وفي أواخر القرن الثالث ظهر الإمام « أبو منصور الماتريدي » واشتغل بالرد على أصحاب العقائد الباطلة وتكونت منه ومن أتباعه فرقة الماتريدية .

كما ظهر الإمام « أبو الحسن الأشعري » وأعلن انفصاله عن المعتزلة وأعلن مبادئه الجديدة التي وافق عليها خيرة علماء المسلمين وخير كتاب له معبر عن عقيدة السلف هو « الإبانة في أصول الديانة » . وسنكتب كلمة موجزة عن كل فرقة من هذه الفرق

مؤخرين الكلام عن الشيعة إلى الانتهاء من الكلام عن غيرها .

### 🛞 الخوارج 🛞

لما رأى معاوية أن الدائرة عليه في حربه مع علي أمر جنوده برفع المصاحف وطلبوا تحكيم كتاب الله ، ورضي علي بالتحكيم ، ولم يرض بهذا التحكيم فريق من المحاريين مع علي ، وقالوا : لا نحكم أحدًا في دين الله ( لاحكم إلا لله ) وانشقوا على الإمام . وقد سميت هذه الجماعة بالخوارج وحاربهم علي وهزمهم كما كانت لهم حروب مع الأمويين . وقد قال الإمام علي في آخر أيامه : « لا تقاتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الجق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه » . وقال عمر بن عبد العزيز في شأنهم : « إني قد علمت أنكم لم تخرجوا مخرجكم هذا لطلب الدنيا أو متاع ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم سبيلها » .

#### مبادئهم :

١ - يجب أن تكون الخلافة باختيار حر من المسلمين ، وإذا اختير إمام لها فلا يصح أن يتنازل عنها أو يُحكِّمُ فيها ، وليس بضروري أن يكون الإمام من قريش .

ويجب أن يخضع لما أمر الله وإلا وجب عزله .

٢ - ثم وضعوا مبدأ دينيًا وهو: أن الإيمان ليس اعتقادًا وإنما هو اعتقاد وعمل ،
 ومرتكب الكبيرة كافر ، ومن رجالهم عبد الله الراسبي ، ونافع بن الأزرق ، ونجدة بن
 عامر .

## 

لما انقسم أتباع علي بسبب رضائه التحكيم إلى خوارج وشيعة وكان الخوارج يكفرون عليًّا ومعاوية والقائلين بالتحكيم. والشيعة منهم من يقول بكفر أبي بكر وعمر وعثمان ومن ناصرهم ، وكلاهما يكفر الأمويين ويلعنهم ويرون أنهم مبطلون ، كان هذا سببًا في ظهور جماعة كرهوا هذا النزاع وسلكوا طريقًا خاصًا حتى تنجلي الفكرة فقالوا بإيمان الجميع ، وإن كان بعضهم مصيبًا وبعضهم مخطئًا ، وحيث إننا لا نستطيع

ثم تدرج بحثهم في أمور دينية فعرَّفوا الإيمان بأنه معرفة الله ورسوله ثم تغالت هذه الطائفة وقالت: الإيمان: الاعتقاد بالقلب والعمل لا أثر له مطلقًا حتى قالوا: العبارة المشهورة لهم: ( لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة) وقد ذابت هذه الفرقة بعد العصر الأموي.

# الجبرية المجبرية

وزعيمهم جهم بن صفوان وهو من خراسان ومن الموالي الذين أقاموا بالكوفة ، وقد تكون منه ومن أتباعه فرقة الجبرية . القائلين بأن الإنسان مجبور كالريشة في الهواء .

مبادئهم: القول بنفي صفات اللَّه تعالى حتى لا يشبه الناس. وخلق القرآن وإنكار رؤية اللَّه في الآخرة وفناء الجنة والنار بعد نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. وقد نهض كثير من العلماء للرد عليهم في أمرين:

١ - مسألة الجبر ؛ لأنها تدعو إلى التعطيل وترك العمل والركون إلى القدر ؛ لأن الإنسان لاعمل له ولا قدرة .

٢ - ومسألة المغالاة في تأويل الآيات التي تثبت صفات اللّه : وفي هذا التأويل خطر
 على القرآن وتفهم معانيه .

#### 

كانت العراق مجمعًا لعناصر من الأمم ذوات الديانات المختلفة ، وكانت البصرة بحرًا يموج بالآراء والنّحل ، وقد سمع معبد بن عبد اللّه الجهني – وكان ممن يجالس الحسن البصري – من يتعللون بالقدر فقام بالرد عليهم نافيًا كون القدر سالبًا للاختيار ، وتطرف في الدفاع حتى قال قولته المشهورة : ( V قدر والأمر أُنُفٌ ) ولما بلغ هذا ابن عمر تبرأ منه ومن أصحابه . وقد قيل : أن أول من تكلم بهذا رجل نصراني أسلم وأخذ عنه معبد الجهني وغيلان الدمشقي . وسمي أصحاب هذا الرأي بالقدرية .

وأساس مذهبهم إنكار قَدرَ اللَّه والمغالاة في إثبات القدرة للإنسان وأنه حر الإرادة في

أعماله كما كان من مبادئهم القول بخلق القرآن .

وقد ذابت القدرية والجبرية في غيرهما من المذاهب ولم يعد لهما وجود مستقل وظهر على أثرهما مذهب المعتزلة .

العتزلة العتزلة

أساس نشأتهم اختلاف واصل بن عطاء مع أستاذه الحسن البصري في حكم مرتكب الكبيرة ، وتبعه عمرو بن عبيد في رأيه وكان هذا في البصرة وانتشر مذهبهم في العراق واعتنقه بعض خلفاء بني أمية كما اعتنقه بعض الخلفاء العباسيين وكان لهم في العصر العباسي مدرستان ، إحداهما بالبصرة والثانية ببغداد وقام بين المدرستين جدال وخلاف في كثير من المسائل .

\* \* \*

#### مبادئ المعتزلة :

١ - القول بالمنزلة بين المنزلتين فمرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب مخلد في النار وليس مؤمنًا ولا كافرًا .

٢ - القول بأن العبد يخلق أفعال نفسه بقدرة أودعها اللَّه فيه .

٣ - القول بالتوحيد ، ولهذا نفوا صفات الله تعالى القائمة بذاته حتى لا يشبه المخلوقين . ودعاهم إلى هذا قيام جماعة تجسد الإله وتشبهه بالحوادث .

٤ - قولهم بأن العقل يحكم بحسن الأفعال وقبحها .

القول بخلق القرآن وعدم رؤية الله في الآخرة .

وقد سمي المعتزلة بالقدرية ؛ لأنهم وافقوهم في إثبات قدر العباد واختيارهم . كما لقبوا بالجهمية ( الجبرية ) لأنهم وافقوهم في نفي الصفات وخلق القرآن وعدم رؤية اللّه تعالى في الآخرة ، والمعتزلة يتبرؤون من الاسمين .

\* \* \*

### 🛞 أهل السنة 🛞

وهم أبو الحسن الأشعري وأحمد بن حنبل ومن سلك طريقهما وكانوا يسيرون على طريقة السلف الصالح ، في فهم العقائد ، وقد جعلوا القرآن الكريم المنهل العذب الذي يلجؤون إليه في تعرف عقائدهم فكانوا يفهمون من الآيات القرآنية مسائل العقائد وما أشبه عليهم منها حاولوا فهمه بما توحيه أساليب اللغة ولا تنكره العقول فإن تعذر توقفوا وفوضوا ، وكتاب الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري من أهم كتب العقيدة عندهم .

### 🛞 الشيعة 🛞

وقد ظهروا بمذهبهم في آخر عصر عثمان شه ونما وترعرع في عهد علي كرم الله وجهه ، ولما لعلي من المكانة الممتازة في الإسلام أخذوا ينشرون نحلتهم على الناس .

ولما جاء العصر الأموي ووقعت المظالم للعلويين ورأى الناس في عليِّ وأولاده شهداء هذا الظلم انتشر المذهب الشيعي وكثر أنصاره .

#### مبادئ الشيعة:

١ - إن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ، ولا يجوز للنبي إغفالها ؛ بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر .

٢ - عين رسول الله عَلِيَّةِ عليًّا للخلافة ، بنصوص ينقلونها ويؤولونها لا يعرفها نقلة الشريعة وأهل الحديث .

ومن هنا نشأت فكرة الوصية ولُقب علي بالوصي ، فهو إمام بالنص لا بالانتخاب ، وقد أوصى علي لمن بعده ، وهكذا على كل إمام أن يوصي لمن بعده .

٣ – علي أفضل الخلق في الدنيا والآخرة بعد رسول الله ﷺ ، فمن عاداه أو حاربه فهو عدو الله إلا إن ثبتت توبته ومات على حبه .

٤ – ولم يكن الشيعة على درجة واحدة ، بل منهم المغالي والمقتصد ، وقد اقتصر

المعتدلون على تفضيله على بقية الصحابة من غير تكفير أو تفسيق لأحد . واعترفوا بصحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل ، وقالوا : ليس بين النبي على التلوفون على إلا مرتبة النبوة وأعطينا عليًا ما عداها من الفضل المشترك . أما المغالون المتطرفون فلم يكتفوا بتفضيله على الخلفاء وعصمته ، بل رفعوه إلى مرتبة النبوة ، ومنهم من ألَّهه .. أي زعم حلول الإله فيه ، ومنهم من قال : كل روح إمام حلت فيه الألوهية تنقل إلى الإمام الذي يليه .

وقد كان التشيع مباءة خصبة لظهور القول بالرجعة والحلول والتناسخ والتجسيم والتشبيه وعدم ختم النبوة .. والحق الذي لا مراء فيه أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من يريد هدم الإسلام لعداوة أو حقد ، ومن يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية ومجوسية وغيرها في الإسلام ، ومن يريد استقلال بلاده والخروج على الدولة الإسلامية . كل هؤلاء كانوا يتخذون حب آل البيت ستارًا يضعون وراءه كل ما شاءت أهواؤهم .

### الزيدية 🛞

وهي من أشهر فرق الشيعة وتنسب إلى إمامها زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وكان تلميذًا لواصل بن عطاء . ومذهبهم أقرب مذاهب الشيعة إلى مذهب أهل السنة والجماعة . فهي لم تغل في عقائدها ولم يكفر الأكثرون منها أحدًا من أصحاب رسول الله علي ، ولم ترفع الأئمة إلى مرتبة الألوهية ولا إلى مرتبة النبوة ، وقد خرج إمامهم على هشام بن عبد الملك ، فقتله وصلبه (سنة ١٢١هـ) وخرج بعده ابنه يحيى فقتل (سنة ١٢٥هـ) ولا يزال مذهب الزيدية في اليمن .

### أصول مذهبهم:

ان الإمام منصوص عليه بالوصف لا بالاسم ، وأوصاف الإمام أن يكون فاطميًا ورعًا تقيًا سخيًا شجاعًا يخرج داعيًا الناس لنفسه .. ولا يقولون بالتقية .

٢ - يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل ؛ لأن هذه الصفات للإمام الأمثل فهو بها أولى من غيره ، فإن اختار أهل الحل والعقد إمامًا لم يستوف الشروط وبايعوه صحت بيعته ، وبني على هذا صحة بيعة أبي بكر وعمر ، وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما . وقد خذل زيدًا أكثر الشيعة لقوله بهذا الأصل .

٣ – يجوز خروج إمامين في قطرين مختلفين ، ولا يجوز خروج إمامين في قطر واحد .

٢٠٤ ---- تكملة ذات أهمية / أهم الفرق الإسلامية

٤ - تخليد مرتكب الكبيرة في النار مالم يتب توبة نصوحًا ، وهذا من أثر تلمذة إمامهم لواصل بن عطاء ، كما أنه من أسباب خروج الشيعة عليه .

### ( الإمامية

هم القائلون بأن إمامة علي ثابتة بالنص عليه بالذات من النبي عَلِيْتُهِ نصًّا ظاهرًا من غير تعريض بالوصف ولا بإشارة بالعين ، وسموا إمامية لتركيز آرائهم حول الإمامة ، وهي منتشرة في إيران والعراق والهند .

#### أصول مذهبهم:

١ - النص على الإمام بالذات ، ولهذا نص النبي على إمامة على ؟ لأنه ليس في الدين أمر أهم من تعيين الإمام حتى تكون مفارقة النبي للدنيا على غير فراغ من أمر الأئمة لأنه بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملا ؟ بل يجب عليه أن يعين شخصًا يرجع إليه . ويستدلون على تعيين على بالذات بما يروفه عن النبي مثل ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) ومثل ( أقضاكم على ) وغير ذلك من الأدلة التي يرون فيها إثبات دعواهم ولا يوافقهم على ذلك مناهضوهم .

٢ - ولم يقتصروا على القول باستحقاق على للخلافة دون سائر الصحابة ، بل
 حكموا بتكفير كل الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعمر

٣ - إن الاعتراف بالإمام جزء من حقيقة الإيمان وبدونه يكون الشخص كافرًا .

- ٤ القول باختفاء الأثمة ورجعتهم .
- جعل سلسلة الخلافة بعد على في أولاد فاطمة . فاتفقوا على إمامة الحسن والحسين . واختلفوا بعد ذلك في تسلسل الأثمة إلى فرق متعددة أشهرها :
  - ١ الاثنا عشرية .
  - ٢ الإسماعيلية .

## 🤲 ۱ - الاثنا عشرية

وهي تعيش في كثير من البلدان الإسلامية ، وخصوصًا في إيران والعراق وسموا

«الاثنا عشرية » لأنهم يؤمنون باثني عشر إمامًا متتابعين : علي بن أبي طالب ، ثم ابناه الحسن فالحسين ، ثم علي زين العابدين بن الحسين ، ثم محمد بن علي ، ثم علي بن محمد ، ثم موسى بن جعفر ، ثم علي بن موسى ، ثم محمد بن علي ، ثم علي بن محمد ، ثم الحسن بن علي ، ثم محمد بن الجعفرية محمد ، ثم الحسن بن علي ، ثم محمد بن الحسن ، وهذه الفرقة تسمى بالجعفرية حينًا ، والاثنى عشرية حينًا آخر ، والإمامية حينًا ثالثًا . ولعلها أبعد الفرق الإمامية عمومًا عن الاتصاف بالغلو وأقربها إلى التعقل في أمور دينها ، ومن أقرب فرق الشيعة عامة إلى جمهور أهل السنة .

وإذا كانت قد سميت بالجعفرية من باب تسمية العام باسم الخاص ؛ فإنها سميت بذلك لأمر هام وهي أنها تستمد أمور دينها من الإمام جعفر الصادق الذي كان فله غزير العلم في الدين وافر الحكمة كامل الأدب زاهدًا ورعًا متسامحًا بعيدًا عن الغلو ، ولم يكن يؤمن بالغيبة أو الرجعة أو التناسخ ، كما أنه كان بعيدًا عن الاعتزال .

### والاثنا عشرية في حقيقة أمرها وروح عقيدتها تتميز بالآتي :

- ١ دينهم التوحيد المحض بالنسبة لصفات الله ، وتنزيه الخالق عن كل مشابهة للمخلوقين أو ملابسة لهم في صفة النقص ، والإمكان والتغيير والحدوث وما ينافي وجوب الوجود والقدم والأزلية إلى غير ذلك من التنزيه والتقديس ، وبطلان التناسخ والاتحاد والحلول والتجسيم وغير ذلك مما تورطت فيه فرق كثيرة من فرق الشيعة .
- ٢ باب الاجتهاد عند « الاثنا عشرية » لا يزال مفتوحًا ، وللمجتهد أن يبدي رأيه ،
   وأن يؤخذ به ما دام متفقا مع الكتاب والسنة متمشيًا مع المعقول ، وإلا فلا قيمة له .
- ٣ والاثنا عشرية يزيدون على أركان الإسلام ركنا سادسًا هو الاعتقاد بالإمامة على
   ما مر ، ويتمسكون بهذا الركن تمسكًا شديدًا لا سبيل إلى التهاون فيه .
- عتقدون في اثنى عشر إمامًا متسلسلين ، وهم اللذين مرَّ ذكرهم ، وكل إمام سابق لابد أن ينص على اللاحق ويوصيه ، فالنبي أوصى عليًا ، وعلى أوصى الحسن ، والحسن أوصى الحسن وهكذا .
- عرون أن الإمام معصوم كالنبي عن الخطأ ، وأن الإمام دون النبي وفوق البشر .
- ٦ يرون أن من يشاركهم من المسلمين هذا الاعتقاد في الإمامة فهو مؤمن ، وأما من يؤمن بالأركان الخمسة المعروفة فقط دون الركن السادس الخاص بالإمامة فإنه مؤمن بالمعنى العام ولا يخرج عن الإسلام ولكن درجته بعد درجة الشيعة .

٧ - لا يقبلون الأحاديث إلا إذا رويت عن طريق أهل البيت ، وأما الأحاديث المروية عن غير طريق أهل البيت فإنها عندهم لا تساوي مقدار بعوضة - على حد تعبير السيد كاشف الغطاء - وهذا سبب كبير من أسباب الخلاف بين الشيعة وأهل السنة .

٨ - مع العلم بأن « الاثنا عشرية » يقولون برجعة الإمام محمد القائم بالحجة الثاني عشر ، وهو المعروف عندهم باسم المهدي المنتظر .

هذه أهم الفروق في الأصل ، وهناك فروق في الفروع مثل تعطيلهم صلاة الجمعة بسبب غياب الإمام وفرضية صلاة العيدين وفرضية زكاة الخمس لآل محمد زيادة على الزكاة المعروفة وإباحة زواج المتعة .. إلخ .

مما يطول ذكره اه. . باختصار من كتاب « الإسلام بلا مذاهب » .

### 💮 ۲ - الإسماعيلية

سموا بذلك لأنهم يوقفون الأئمة عند إسماعيل بن جعفر ويقولون بتعيينه بالنص من أبيه . ويسمون أيضًا بالباطنية لقولهم : إن للقرآن ظاهرًا وباطنًا ولاعتقادهم بالإمام الباطن . ومن أئمتهم عبيد الله المهدي الذي انتسب إلى إسماعيل بن جعفر وملك المغرب واستولى بنوه على مصر ولم يثبت تاريخيًّا صحة هذا النسب .

وقد أثبت التاريخ أن من وضعوا أساس مذهب الإسماعيلية كانوا من أولاد المجوس ، وقد وضعوا تعاليم لهدم الإسلام درجوها تسع درجات تبتدئ بالتشكيك في أحكام الإسلام كقولهم : ما معنى رمي الجمار ؟ ولم كانت الصبح ركعتين والظهر أربعًا ؟ وهكذا . وتنتهي بهدم الإسلام والتحلل من قيوده وأولوا آيات القرآن وسنة النبي سيالي عافق هواهم .

#### أهم مبادئهم:

- ١ القول بقدم العالم وأن له مدبرين . الأول الله ، والثاني النفس .
- ٢ الإمام يعين بالنص لا بالانتخاب ، وهو معصوم من الصغائر والكبائر .
  - ٣ تكفير من اغتصبوا الخلافة من الإمام .
- ٤ للقرآن معنى ظاهر ومعنى باطن لا يعلم باطنه إلا الأئمة ؛ لأنهم ورثوا علم
   الباطن، ولا معنى للتمسك بحرفية القرآن ويجب فهمه على طريقة التأويل والمجاز .

لا يؤمنون بعلم ولا بحديث ، إلا ما روي عن أئمتهم .

٦ - الأنبياء سؤاس العامة ، وأما الخاصة فأنبياؤهم الفلاسفة . فالشعائر الدينية للعامة ،
 وأما الخاصة فلا يلزمهم العمل بها .

٧ - الجنة نعيم الدنيا والعذاب اشتغال أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام وغيرهما .

٨ - إنكار معجزات الأنبياء .

٩ - إباحة المحرمات والمحارم: فأباحوا شرب الخمر والبنات والأخوات وجميع
 الملذات.

وقد ظهرت هذه الطائفة في عهد الدولة العباسية ، ولا يزال لها بقايا إلى اليوم في الهند وفارس وزنجبار والشام ، والخليج الفارسي ، وكان يتزعم فريقًا منهم أغاخان الزعيم المشهور ، وخلفه أحد أحفاده ، وتقدم إليه الأموال والهدايا كل عام .

وزعماء هذه الطائفة يغيرون ويبدلون في المبادئ حسب أهوائهم .. وأتباعهم يعتقدون أن للأئمة التصرف في أمور الدنيا والآخرة ، ولهذا تجمع الأموال للإمام لا للفقراء ، وكلما امتد الزمان زاد مذهبهم فسادًا ولحق الناسَ من أعمالهم شر كبير .



ومقرهم شمال سوريا بالجبال المعروفة بجبال النصيرية ومنهم قسم في ولاية أطنة والإسكندرونة وقد سموا أنفسهم بالعلويين .

وينسبون لمحمد بن نصير من موالي بني نمير وكان شيعيًّا إماميًّا من أتباع إمامهم الحادي عشر الحسن العسكري ، وقد أسس طائفة النصيرية على مبادئ معينة .

#### أهم مبادئهم:

۱ - الديانة عندهم سر من الأسرار ولا تلقن للنساء ، لعدم استطاعتهن حفظ الأسرار ، أما الرجل فلا يباح له بسر دينه إلا بعد أن يبلغ التاسعة عشرة ويقسم على اليمين أن لا يبوح به ولو أريق دمه .

٢ - يدعون ألوهية على والأئمة من بعده ، ويزعمون أن عليًا مسكنه السحاب ، فإذا مرَّ عليهم السحاب قالوا : السلام عليك يا أبا الحسن .

٣ - يقولون بتناسخ الأرواح ، فالخيرة تحل في النجوم ، والشريرة في أجسام الحيوانات

- ٤ يستعملون الأسماء ماعدا اسم عمر وأبي بكر ولا يصومون رمضان ويحتفلون
   بالأعياد المسيحية .
- ه الجنة والنار رمز دنيوي والصلوات الخمس أسماء على والحسن والحسين ومحسن وفاطمة . وذكر هذه الأسماء يغني عن غسل الجنابة وعن الوضوء وسائر شروط الصلاة .
  - ٦ إباحة الخمر وأن أكبر الأبالسة عمر ويليه أبو بكر فعثمان .

وهؤلاء أخطر على الإسلام من اليهود وقد أفتى ابن تيمية في زمانه بوجوب قتالهم وقتال الدروز .

# ( البابية

ظهرت هذه النحلة في دولة إيران على يد المرزا محمد على الملقب بالباب ، المولود في شيراز سنة ١٨١٩ م وقد ادعى أنه المهدي المنتظر ثم ادعى النبوة والرسالة وأن الله أوحى إليه بكتاب ( البيان ) الناسخ للتوراة والإنجيل والفرقان ثم ادعى أنه المسيح المنتظر ثم ارتقى إلى ادعاء الألوهية .

وقد عهد بالخلافة من بعده إلى أحد أتباعه وهو مرزا يحيى الملقب بصبح أزل ومن بعده إلى أخيه حسين الملقب بالبهاء .

ولما قتل الباب بفتوى من العلماء سنة ١٨٥٠ تنازع الأمر من بعده يحيى وأخوه حسين وأخذ كل منهما يدعي بأن الله أوحى إليه بكتاب يصدق دعواه ويكذب دعوة أخيه وكانت الغلبة في هذا النزاع للبهاء فظهرت البهائية خلفًا للبابية .

# ( البهائية (

هم أتباع المرزا حسين علي الذي لقب نفسه بالبهاء ، المولود في بلدة نور من ضواحي مازندران سنة ١٢٢٣ هـ ، قام في أول أمره بخلافة الباب ، ثم تدرج إلى المهدوية ثم النبوة والرسالة ، ثم الربوبية والألوهية . وقد عهد بالخلافة من بعده إلى ابنه

عباس المسمى عبد البهاء وقد دان البهائيون لكل خليفة بعد البهاء وقدسوه وعبدوه مثل عبادتهم للبهاء. وقد نزل خليفتهم بمصر سنة ١٨٩٢ م . وأسس فيها الدعوة للبهائيين وهلك البهاء في مدينة عكا سنة ( ١٣٠٩ هـ = ١٨٩٢ م ) .

#### دين البابية والبهائية:

١ - إن للوحي تأويلات سامية ومفاهيم خفية لا يجليها إلا ربها ( الباب ) أو ( البهاء ) وما يعلم تأويله إلا الله : أي الباب أو البهاء .

٢ - ادعى البهاء المهدوية ، ثم الرسالة وأنه نزل عليه كتاب الأقداس الذي نسخ جميع ما تقدمه من الكتب السماوية ، ثم ادعى الألوهية وأمر بعبادة البشر .

٣ - إنكار معجزات الأنبياء والبعث والحشر والوعد والوعيد والجنة والنار ولهذا
 ارتكبوا تأويل النصوص الدالة عليها بما يتنافى مع اللغة والدين .

٤ -- نسخ جميع الأديان ورسوم عبادتها والحدود الواردة فيها لعدم صلاحيتها للعالم في عصر التقدم ولهذا جاء البهاء بدينه الجديد للأحمر والأسود . وقد ورد في أحكامه : -

إن الصلاة تسع ركعات في البكور والزوال والآصال ، وقد بطلت صلاة الجماعة ، والقبلة عكا والحج إليها للرجال دون النساء ، وتحريم الحجاب وإباحة السفور والاختلاط وجعل الحدود عقوبات مادية وغير ذلك من مفترياتهم وكذبهم .

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَىٰ وَلَمْ بُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنُولُ مِثْلَ مَآ أَنْلَ ٱللّهُ وَلَوْ تَرَىٰنَ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ اللّهُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ اللّهُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ اللّهُونَ فِيمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِي وَكُنتُم عَنْ ءَايكَتِهِ تَسْتَكَمْ رُونَ ﴾ [الأنهام: ٩٣] .

### طريقهم في الدعوة إلى مذهبهم :

مخاطبة أهل كل ملة ودين بما يوافق هواهم فتجد الداعية منهم مسلمًا مع المسلمين، ويهوديًّا مع اليهود، يوهم أهل كل دين بأنه منهم وأنه يريد الإصلاح وإزالة الضغائن والتوفيق بين أهل المذاهب فإذا آنس الضعف من أحد أخذ يشككه في دينه، وأورد عليه الشبه وأول الآيات بما ينطبق على مزاعمه في دينه ثم يدعوه إلى عبادة البشر والعياذ بالله.

وهذا شأنهم في ممالك الشرق . خداع ونفاق مع المسلمين ، يظهرون الإيمان

\* \* \*

### ( الأحمدية )

هم أتباع غلام أحمد ، المولود في ( قاديان ) مركز بنجاب مديرية كورداسور بامند سنة ١٢٥٢ هـ . وقد ظلوا فرقة واحدة مدة حياته وأيام خليفته نور الدين . وفي آخر حياة نور الدين ابتدأ الخلاف وكان من أثره انقسامهم بعد وفاته إلى شعبتين :

١ - شعبة قاديان : ورئيسهم محمود بن غلام أحمد .

٢ - شعبة لاهور : وزعيمهم محمد علي الذي ترجم القرآن إلى اللغة الإنجليزية .

والشيعة الأولى تدين بنبوة أحمد ، والثانية تعتقد أنه مصلح وهذا خلاف ما ورد في كتاب مبتدع النحلة من أنه مهدي ثم نبي مرسل ثم عيسى الموعود به ، وتوفي أحمد بعد حياة حافلة بنبوة تحرم الجهاد وتدعوا إلى مساعدة الإنجليز لأنهم أرباب نعمته وأصحاب الفضل عليه في حمايته ونشر دعوته .

#### مبادئ القاديانية :

- ١ القول بعدم ختم النبوة وتأويل ما يدل على ختمها .
- ٢ غلام أحمد هو المهدي والنبي المؤيد لشريعة محمد ع وهو المسيح الموعود به .
  - ٣ باب الوحى مفتوح للناس ، وقد نزل عليه ويسمعه بعض أتباعه .
    - ٤ تحريم الجهاد والدعوة لطاعة ولاة الأمر الإنجليز .
- ٥ قاديان ومسجدها تماثل مكة ومسجدها ، والحج إليها مثل الحج إلى مكة ، فهي ثالث الأماكن المقدسة .
- ٦ تكفير من لا يصدق به من المسلمين وتمثيلهم باليهود الذين كذبوا المسيح (يعنى نفسه ) في السلسلة المحمدية .
  - ٧ تفضيله أتباعه على جميع الأنبياء وأتباعهم .
- ٨ ادعاؤهم أن المعنى المقصود من الآيات لا يدركها إلا المسيح القادياني ،
   وإنكارهم أن سنة الرسول أصل التشريع وهم يدعون الناس عن طريق أنهم مسلمون مصلحون .

والقاديانية والبهائية أخطر أصحاب المذاهب على الأمم الإسلامية وأشد كفرًا من اليهود والنصارى والمجوس. ويبطل دعوتهم ما قدمناه من ثبوت عموم رسالة النبي التي وختمها للرسالات، وهم منتشرون في البلاد الإسلامية يعاونهم الاستعمار بسلطانه الحفى وماله ؛ لأنهم أعوانه وأداته في إشاعة الفساد بين المسلمين (1).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اه. . كتاب : التوحيد والفرق ، للشيخ حسين متولي .



#### أيها القارئ الكريم:

قدمت إليك كتاب (تبسيط العقائد الإسلامية) رجاء أن يملأ أهم جانب من جوانب الفراغ الذي يشعر به الجيل المعاصر ، وأن يكون مبارك النفع هاديًا إلى طريق النجاة والسعادة دافعًا إلى انطلاقة سليمة تجدد آمال أمتنا ، وتحيي موات قلوبها ، وتأخذ بأيديها إلى ربها ، لتشعر بلذة معرفته ، وسعادة الحياة معه ، ومتعة العمل والجهاد في سبيله .

وقد حاولت قدر المستطاع الإلمام بأهم القضايا بالعقيدة الإسلامية ، وتقديمها إلى القارئ مدعمة بالأدلة القوية ، ليجد زاده منها ميسرًا ، وليصير على علم بما يجب اعتقاده . ويستطيع أن يفيض من علمه هذا على أهله وذوي قرباه والمتصلين به .

والله نسأل أن يجعل منه منار هداية للسائرين ، وحجة دامغة للمعاندين ، والمكابرين ، إنه سميع مجيب ..

\* \* \*

المؤلف حَسَنَ أَتُّوبَ

- ١ تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير .
  - ٢ تفسير القرآن للإمام النسفى .
  - ٣ تفسير القرآن للإمام الشوكاني .
- ٤ شرح النووي على صحيح مسلم للإمام النووي .
  - ٥ فتح الباري شرح البخاري لابن حجر .
    - ٦ زاد المعاد لابن القيم .
    - ٧ طريق الهجرتين لابن القيم .
      - ٨ الشفاء للقاضي عياض .
    - ٩ الفتاوي الكبري لابن تيمية .
    - ١٠ عصمة الأنبياء للفخر الرازي .
  - ١١ الرسالة المحمدية لحسين أفندى الجسر.
    - ١٢ رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده .
- ١٣ الدين الخالص للشيخ محمود خطاب السبكي .
  - ١٤ عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي السقا .
    - ١٥ التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب.
    - ١٦ لقط المرجان في أحكام الجان للسيوطي .
- ١٧ آكام المرجان في غرائب وأحكام الجان للقاضي بدر الدين الشبلي .
  - ١٨ مذكرة التوحيد والفرق الإسلامية للشيخ حسين متولي .
    - ١٩ الدين والحياة للمكتب الفني بوزارة الأوقاف المصرية .
      - ٠٠ إحياء علوم الدين للإمام الغزالي .
        - ٢١ الروح لابن القيم .
      - ٢٢ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم .
    - ٢٣ فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ .

٢١٦ \_\_\_\_\_ المراجع

٢٤ - دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي .

٢٥ - لغز الحياة للدكتور مصطفى محمود .

٢٦ - الله ﷺ لسعيد حوى .

٢٧ – جواهر القرآن لطنطاوي جوهري .

۲۸ – تفسير المنار لمحمد رشيد رضا .

٢٩ - رياض الصالحين للإمام النووي .

٣٠ - الترغيب والترهيب للمنذري .

٣١ – الروضة الندية للقنوجي .

٣٢ - تفسير الفخر الرازي .

٣٣ - الإسلام وحاجة الإنسانية إليه للدكتور محمد يوسف موسى .

٣٤ - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .

٣٥ - شرح العقائد النسفية للتفتازاني .

## 🛞 محتویات الکتاب 🛞

| عحه | ال <u>ه</u><br>                            | الموضوع         |
|-----|--------------------------------------------|-----------------|
| ٥   |                                            | المقدمة         |
| ٧   |                                            | تقديم           |
| ٩   | عقائد                                      | أهمية علم ال    |
| ١.  | هذا العلم                                  | موضوعات ،       |
| 11  | ستحيل والجائز                              |                 |
| ۱۲  | ، السليمة                                  | حدود المعرفة    |
| ۱۳  | ن والإسلام شرعًا                           | مفهوم الإيماد   |
| ١٥  | بالشهادتين                                 | حكم النطق       |
| ۱۷  | حق اللَّه تعالى وما يستحيل وما يجوز        | ما يجب في .     |
| ۱۸  | ى ( وجود اللَّه تعالى )                    | الصفة الأولى    |
| ۱۸  | وجود اللَّه تعالى                          | الأدلة على ر    |
| ۲.  | ى من الأدلة ( من أقوال العلماء )           | الطائفة الأول   |
| 44  | من الأدلة ( من كتاب الله تعالى )           | الطائفة الثانية |
| 44  | ن                                          | القرآن والكو    |
| ۲٤  | سان                                        | القرآن والإن    |
| ۲۹  | الدواب                                     | القرآن وعبر     |
| ٣٦  | ض الشمولي للكون                            |                 |
| ٣٨  | ة من الأدلة ( من أقوال الفلاسفة والعلماء ) | الطائفة الثالث  |
| ٤١  | مة من الأدلة ( من تجاربنا )                | الطائفة الراب   |
| ٤٤  | : ( هو الأول )                             |                 |
| و ک | : ( والآخر )                               | الصفة الثالثة   |
| ٥٤  | ة ( ليس كَمثلة شيء )                       |                 |
| ٤٨  | سة ( هو الغني الحميد )                     |                 |
| ٤٩  | .سة ( هو اللَّه أحد )                      | الصفة الساد     |

| لكتاب      | ۲۱۸ محتویات ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١         | الصفة السابعة ( بكل شيء عليم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٣         | الصفة الثامنة والتاسعة (كل شيء بإرادته وقدرته )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥ ٤        | الصفة العاشرة ( هو الحي القيوم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 00         | الصفتان الحادية عشرة والثانية عشرة ( هو السميع البصير )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٥         | الصفة الثالثة عشرة ( الكلام )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٧         | أسماء اللَّه الحسني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٣         | إشراقة الصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 2        | الجائز في حق اللَّه تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٥         | القضاء والقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٥         | منطقة الجبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٧         | هنا لنا إرادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧١         | النبوات وإرسال الرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧١         | الفرق بين النبي والرسول الفرق بين النبي والرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٢         | الإيمان بالرسل والأنبياء جملة وتفصيلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٤         | هل يمكن اكتساب النبوة أو الرسالة ؟ يستسيس السيسيس التسسيس النبوة أو الرسالة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٤         | الفرق بين الرسل والفلاسفة وأشباههم الفرق بين الرسل والفلاسفة وأشباههم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٧         | وظائف الرسل الله المسلم |
| ٧٨         | ما يجب في حق الرسل من الصفات وما يستحيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٨         | (١) الأمانة أو العصمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>A</b> A | ( ۲ ) الصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۹         | ( ٣ ) الفطانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸٩         | (٤) التبليغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۹         | لجائز في حق الرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 91         | لعجزةلعجزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 98         | . كو بعض معجزات الرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 、'<br>9人   | عجزة القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1/1        | ا اختص اللَّه به محمدًا ﷺ دون المرسلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| محتويات الكتابمحتويات الكتاب                                             | 719   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| الإيمان بكتب اللَّه تعالى الله عالى الله الله الله الله الله الله الله ا | 111   |
| الوحي                                                                    |       |
| e                                                                        | 110   |
| السمعيات ( معناها ، مصدرها )                                             | 119   |
| (١) الملائكة                                                             | ١٢.   |
| (٢) الجن والشياطين                                                       | 178   |
| صلة الجن بالإنسان                                                        | ۸۲۱   |
| تحضير الأرواح                                                            | ١٣٤   |
| الأجلالأجل                                                               | ١٣٩   |
| سؤال القبر ونعيمه وعذابه                                                 | ١٤٠   |
| اليوم الآخر                                                              | ۱٤١   |
| علامات القيامة الصغرى                                                    | ۱٤١   |
| علامات القيامة الكبرى                                                    | 127   |
| · - طلوع الشمس من المغرب                                                 | 127   |
| ٢ - خروج الدابة                                                          | ١٤٣   |
| ٣ - خروج المسيح                                                          | ۱٤٣   |
| ٤ – نزول المسيح الطّيخة وقتله الدجال                                     | ١٤٤   |
| ه – يأجوج ومأجوج                                                         | 1 20  |
| مشتملات اليوم الآخر                                                      | ۱٤٧   |
| ١ - البعث ١                                                              | ۱٤٧   |
| ٢ - الحشر                                                                | ۱٤٨   |
| ٣ - الحساب                                                               | 1 £ 9 |
| ع - صحائف الأعمال وصحائف الأعمال                                         | ١٥٠   |
| ه – الميزان                                                              | 101   |
| ٦ - الصراط                                                               | 107   |
| ٧ - الحوض                                                                | ۱٥٣   |
| ٨ - الشفاعة ٨                                                            | 102   |

| حتويات الكتاب | ~ =                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 100           | ٩ – النار                                                       |
| ١٥٦           | ١٠ - الجنة                                                      |
| ١٥٨           | ١١ ~ رؤية اللَّه تعالى                                          |
| ۹ ،           | ما ليس من التوحيد                                               |
| ١٥٩           | معنى التوحيد                                                    |
| ۱٦٠           | ١ – إطاعة من حرم ما أحل اللَّه وأحل ما حرم اللَّه مع العلم بذلك |
|               | ٢ - الذبح لغير اللَّه تعالى                                     |
|               | ٣ – الذبح بمكان يذبح فيه لغير اللَّه أو فيه معبود غير اللَّه    |
|               | ٤ – النذر لغير اللَّه تعالى                                     |
|               | ه – الاستعاذة بغير اللَّه تعالى من الجن والشياطين وغيرها        |
|               | ٦ – دعاء غير اللَّه والاستغاثة به                               |
| ١٧٠           | ٧ – الغلو في الأنبياء والصالحين                                 |
|               | - الرياء                                                        |
| ۳۷            | 9 - السحر                                                       |
| ١٧٤           | ١٠ - إتيان الكهان والعرافين بجميع أنواعهم                       |
| ١٧٤           | مد الله الله الله الله الله الله الله الل                       |
| ٠             | العبادات وصلتها بالعقيدة                                        |
| ١٨٧           | بين العقيدة والأخلاق                                            |
| 197           | تكملة ذات أهمية: أهم الفرق الإسلامية                            |
| 197           | نشأة علم الكلام أو علم التوحيد                                  |
| ۱۹۸           | نشأة الفرق الإسلامية                                            |
| 199           | الخوارج                                                         |
| 199           | المرجئة                                                         |
|               | الجبرية                                                         |
| ۲۰۰           | القدرية الأولى                                                  |
| ۳۰۱           | المعتزلة                                                        |
|               | أهل السنة                                                       |

| 441   | محتويات الكتاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 7 • 7 | الشيعة                                              |
| ۲.۳   | الزيدية                                             |
| ۲٠٤   | الإمامية                                            |
| ۲ • ٤ | الاثنا عشرية الاثنا عشرية                           |
| ۲٠٦   | الإسماعيلية                                         |
| 7.7   | النصيرية                                            |
| ۲۰۸   | البابية                                             |
| ۲۰۸   | البهائية                                            |
| ۲۱.   | القاديانية                                          |
| 717   | خاعَة                                               |
| 710   | المراجع المراجع                                     |
|       | محتويات الكتاب                                      |

\* \* \*

رقم الإيداع 2002/14767 الترقيم الدولي I.S.B.N 5-977-342-079

#### التعريف بالمؤلف



هو: حسن محمد أيوب من علماء الأزهر الشريف تخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف سنة ١٩٤٩ م، وعمل بعد تخرجه مدرسًا بوزارة التربية والتعليم، ثم موجهًا بوزارة الأوقاف، ثم مديرًا للمكتب الفني بها. انتقل بعد ذلك للعمل بدولة الكويت كواعظ وخبير ومؤلف. ثم انتقل للعمل في المملكة العربية السعودية فَعُيِّنَ أستاذًا في الثقافة الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز. ثم أستاذًا بمعهد إعداد الدعاة بمكة المكرمة، وله تآليف كثيرة، وقد أُعَدَّ بتوفيق الله – الموسوعة الإسلامية الميسرة لتكون سهلة الأسلوب، مدعومة بالأدلة الصحيحة، بعيدة عن التعقيدات الفقهية، يظهر فيها جمال الإسلام وكماله، فتتناول العقائد والعبادات والمعاملات المالية والأحوال الشخصية من زواج وطلاق وفقه وغير ذلك، وكذلك علوم القرآن والسنة وأصول الفقه وفقه الدعوة وقصص الأنبياء والخلفاء الراشدين وسيرة الرسول على والحضارة الإسلامية والأخلاق والتربية وقصص الأطفال وأعلام الصحابة ورياضة الشباب وفُضْليَات النساء وغير ذلك مما يحتاجه المسلم المعاصر.

وتشمل هذه الموسوعة التي نبدأ في تقديمها إليك سلسلة من الكتب وهي :

- فقه العبادات بأدلتها في الإسلام .
- فقه الحج والعمرة .
   فقه الأسرة المسلمة .
  - الحديث في علوم القرآن والحديث.
    - السلوك الاجتماعي في الإسلام .
- الفقه الشامل فقه الجهاد في الإسلام .
  - فقه المعاملات المالية .
     الخلفاء الراشدون .
    - تبسيط العقائد الإسلامية . رحلة الخلود .
      - قصص الأنبياء .

واللَّهُ نسأل أن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم نافعة لكل مسلم ومسلمة . و ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ نَسأُلُ أَن يَجَعِلُهَا خَالَصَةً لُوجِهِهِ الكريمِ نافعة لكل مسلم ومسلمة . ﴿ ﴿

| ( من أجل تواصلِ بنَّاء بين الناشر والقارئ )                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| عزيزي القارئ الكريم ً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                 |
| نشكر لك اقتناءك كتابنا: «تبسيط العقائد الإسلامية» ورغبة منا في تواصلِ بنَّاء بين      |
| الناشر والقارئ ، وباعتبار أن رأيك مهمٌّ بالنسبة لنا ، فيسعدنا أن تُرسل إلَّينا دائمًا |
| بملاحظاتك ؛ لكي ندفع سويًا مسيرتنا إلى الأمام ويعود النفع على القارئ والدار .         |
| * فهيًّا مارس دورك في توجيه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية :-                   |
| الاسم كاملاً :                                                                        |
| الاسم كاملاً:                                                                         |
| الدولة : المدينة :                                                                    |
| ص.ب: تليفون: /                                                                        |
| - من أين عرفت هذا الكتاب ؟                                                            |
| 🗆 أثناء زيارة المكتبة 🛮 ترشيح من صديق 🕒 مقرر 🕒 إعلان 🗀 معرض                           |
| <ul> <li>من أين اشتريت الكتاب ؟</li> </ul>                                            |
| اسم المكتبة أو المعرض: المدينة العنوان                                                |
| - ما رأيك في أسلوب الكتاب ؟                                                           |
| ت                                                                                     |
| - ما رأيك في إخراج الكتاب ؟                                                           |
| □ عادي   □ جيد   □ متميز ( لطفًا وضح لُم )     .                                      |
| - ما رأيكُ في سعر الكتاب ؟                                                            |
| _ رخيص  □ معقول  □ مرتفع ( لطفًا وضح لمُ )                                            |
| عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائد            |
| فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة فلا تتوانَ ودَوِّن ما يجُول في خاطرك : -                  |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
|                                                                                       |
| دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه ،              |
| والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال    |
| عزيزي القارئ أعد إلينا هـذا الحوار المكتوب على mail:info@dar-alsalam.com-             |
| أو ص.ب ١٦١ الغورية - القاهرة - جمهورية مصر العربية                                    |
| لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا                                              |

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا ، الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه ممتازًا ، كي نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا ، فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا بنهج دقيق متقن ، وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل دفعه للطباعة ، ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى :

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمُّ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ (النساء: ٢٨)

فأخي العزيز إن ظهر لك خطأ مطبعي أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة ، وبهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في سيرنا نحو الأفضل .

|                                         |            | <del></del> |
|-----------------------------------------|------------|-------------|
| السطر                                   | رقم الصفحة | الخطأ       |
|                                         |            |             |
|                                         |            |             |
|                                         |            |             |
|                                         |            |             |
|                                         |            |             |
| 1* 111111111111111111111111111111111111 |            |             |
|                                         | n. (1      |             |
|                                         |            |             |
|                                         |            |             |
|                                         |            |             |
|                                         |            |             |
|                                         |            |             |
|                                         |            |             |
|                                         |            |             |
|                                         |            |             |
|                                         |            |             |
|                                         |            |             |

شاكرين لكم حسن تعاونكم . . ،



### الكتاب الكتاب

على الرغم من صغر حجمه إلا أنه يعتبر الأول من نوعه في أنه جمع بين دفتيه قضايا العقيدة المبعثرة في ثنايا الكتب والتي يصعب على المتعلم جمع شتاتها.

# للمؤلف من إصدارات خارالنظاهر

- و السلوك الاجتماعي في الإسلام
  - و فقه الجهاد في الإسلام
    - و الفقه الشامل
    - و فقه الأسرة المسلمة
      - و فقه الحج والعمرة
  - و فقه المعاملات المالية
    - ( قصص الأنبياء
      - و رحلة الخلود
    - الخلفاء الراشدون
- 🔵 الحديث في علوم القرآن والحديث



لناشر

كالالتاكز للقانا عنهالنية والتقفية

١٢٠ شارع الأزهر ص.ب ١٦١ الفورية ت، ٢٧٠٤٢٨٠ - ٢٧٤١٥٧٨ - ٥٩٣٢٨٢٠ فاكس، ٢٧٤١٧٥٠ (٢٠٢+)

e-mail: info@dar-alsalam.com http://www.dar-alsalam.com